دار الآداب

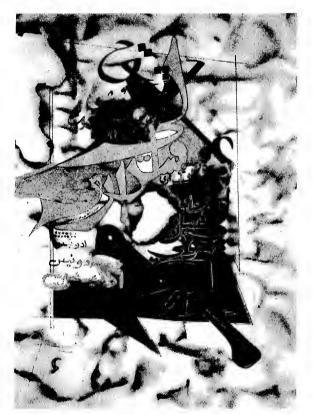

Fly 19 Suk

(ركياغة نهائية))



أحونيس

المسرح والمرايا

(1974 - 1970)

ـ صياغة نهائية ـ

جميع الحقوق محفوظة

طبعة جديدة ١٩٨٨

# جنازة امرأة

الجوقة

(مكان على ضفة نهر. قبر مغطى بسقف من القصب. حول القبر ثياب قطنية متعددة الألوان. جمهور نساء ورجال يجلسون بوقار حزين).

الرجل الأسود (يقف وسط الجمهور إلى جانب القبر، مشيراً إلى الميت):

مات وما حَولَهُ ضَفيرةٌ عالِقَهْ بالأرض، محلولةٌ والأرضُ رمّانَهْ (صمت، إلى النساء) مات، من العاشيقهْ تغيبُ في حلمِهِ تلبسُ أجفانَهْ؟ (غير منظورة):

ر ير أَلَمُوتُ وجهُ شاعرٍ، أو كَلِمَهُ مِنْذورة للأرضْ ألموتُ حضنُ عاشقٍ، وتَمتمهْ أنّي في عروقِه قصيدة أو نبضْ.

(صمت. يتأمل الرجل الأسود الوجوه كأنه يدرسها. تنهض امرأة سمراء. تنهض معها امرأتان \_سوداء وصفراء).

المرأة السمراء أنتظر

واللَّيْلُ تحْتَ جسَدي يَنْكَسِرُ،

والنَّخلُ في جدائلي، والمَطرُ

عينان تقْرآنِ لي

أوائلَ الفُصولِ. . .

(صمت. تحدق في الوجوه)

كان وَرَقُ النَّخيلُ يَمتدُّ كالغطاءْ

كان قميصاً أحمرَ السّماءُ

وقلْتُ: هذا زمنٌ يميلُ نَحوي . . . وقلْتُ . . . الرجل الأسود (بسرعة ومهابة):
اشتَعلتْ يَداهُ
تَلفّتي،
رأيْتُ جمرتينْ
أصغي،
فكلّ عشبَةٍ صَدَاهُ
سمعْت؟
هاتي يدكِ اتبَعيني
لم يَبْقَ غيرُ المَوتِ، غير حلْم،

(يتقدم نحوها، يمسكها بيدها ويتجه نحو قبة، برفقة المرأتين السوداء والصفراء. تدخل الثلاث تحت قبة سقيفة خاصة ويجلسن. يتركهن الرّجل الأسود ويعود إلى مكانه. تأتي المرأة السوداء بإناء مليء بالماء. تغسل هي والمرأة الصفراء قدمي المرأة السّمراء، بشكل طقوسي مهيب).

المرأة السمراء (بما يشبه الحلم): كوكَبٌ يرتمي عليّ، أنا الزّهْرَةُ مُخْتومَةً، أنا النَّارُ، والموتُ عَشيقٌ كشهْوني مَسْنُونُ وتَفَتَّحْتُ، يطلعُ المُوتُ في نهديّ ــ وجهي سحابَةُ

ومرايايَ بُروقٌ وَرْديَّةٌ وغُصونُ.

الجمهور (بايقاع): ً

تَفَتَّحي في كَلِمَهُ بادثة كالفَتْحْ مَسْنونَة كالرُمْحْ.

. تُمُوّجي

تَهدَّجي كالصوَّتُ غامرةً كالله أو جامحةً كالموتْ...

(تنهض المرأة السمراء. ترافقها المرأتان السوداء والصفراء نحو قبة. تدخل القبة. ينغلق بابها. تنتظرها المرأتان على طرفي القبة. موسيقى موت وحب تستمر طول بقاء المرأة السوداء داخل القبة).

صوت المرأة السمراء (داخل القبة):

في كَلِمهُ أَشْعل تَحت سقفها حريقي أبدأ تحت سقفها طريقي مَسْنونةٍ كالرَّمْحُ سَمَيْتُها الفجيعه، أسكُنُ حتى تَنْزف الطّبيعَهْ في جسدي كالجُرحْ، كالموت نَسْلِ الزّمنِ الصّديقِ (مردداً):

الجمهور (مرددأ

كالموْتِ نَسْلِ الزّمنِ الصّديقِ كَالَموْتِ نَسْلِ الزّمنِ الصّديق. (داخل القبة):

صوت آخر

أَجُرحُ شَهيَّهُ حُبَّكِ مَفتوحٌ كالجرحْ (مردّداً بإيقاع ترتيليّ):

الجمهور

ألحبُّ صبيَّهُ ألحبُّ جناحْ جاءَ اليوم إلينا دَخَلَ المَسرَحَ غنَّى بَاحْ كانَ المشهدُ غُصناً يُورِقُ... غَنِّى رَاحْ

طىي راح في عَرَبَاتِ النّارْ وَغَداً يَاتينا والشّمسُ دَمٌ واللّيلُ جرارْ وغداً يأتينا كالوجهِ، فضاءً مفتوحاً كالموت، ستارْ. ( تتوقف الموسبقى) الصوت الآخر (داخل القبة): جرحكِ ترتيلةً للمدن المحروقةِ الخاليهْ ذبيحةً عاليهْ...

(تخرج المرأة السمراء بهيئة شفافة يمتزج فيها الحزن بالفرح ترافقها المراتان السوداء والصفراء. وفي هذه اللّحظة يبدو زورق خشبي على ضفة النهر، موضوع فوق صقالات خشبية تحت قبة. في الزورق سرير تغطيه عجوز بغطاء كثير الألوان. العجوز امرأة مهيبة، ضخمة عابسة، تقف عند رأس السرير.

يبدو في مكان آخر أشخاص يحفرون في الأرض، ثم يخرجون جسماً ملفوفاً بقماش أسود، وجرّة ومزماراً قصبياً

يحمل الجسم إلى الزورق تحت القبة، بعد أن يرفع عنه الغطاء الأسود، فيظهر لابساً سروالاً أسود وخفاً أحر وقلنسوة مقصّبة. يوضع فوق السرير ويُسنَدُ بالوسائد).

> هاتوا كُتُباً. . . أقلاماً (يجيء الحضور بكتب وأقلام تلقى في الزورق)

#### العجـوز ماتوا وَرَقًا...

(يحضره شخص ويرميه قرب الميت في الزورق).

العجوز: عُشْباً ويمامَهْ....

(يجيء بعض الحضور بيمامة يذبحها فوق الميت ويلقيها بين يديه ، ثم يرمي آخر غصن خشخاش).

العجوز: وَلْيَبْقَ الحبِّ علاَمهْ.

(ترسم على جبين المرأة السمراء علامة الحب. يحمل المرأة السمراء أربعة رجال يرفعونها على راحاتهم وينزلونها ثلاث مرات. ثم يرفعونها إلى أعلى ما يمكنهم. تبدو كأنها ترى رؤيا).

المرأة السمراء (كأنها ترى رؤيا ، ترتل):

أقفاص تعلو
تعبر في غابات الصوت في الأفكار وفي الأشياء ألصخرة ماء والأعضاء بارد والحب نوارس ليلية تتناسل في أعشاش الموت واجد.

(ينزلونها. تخلع سوارين من معصمها الأيسر)

المرأة السمسراء (تعطي السوادين إلى العجوز): عطيّةً من الجسَدُ تَلْتَفُّ كالسّوار حولَ الرّوحْ .

العجــوز (تنحني وهي تتناولهما):

. . . . . . . . . .

(تنزع المرأة السمراء خلخالين) المرأة السمراء (تعطي خلخالاً للمرأة السوداء):

رسالة 
رسالة

رسات تصير في عينيك أحلاماً ترميك في متاو كالقلب

لن تضيعي فيه، ولن تعودي.

المرأة السوداء (تنحني وهي تتناوله):

المرأة السمراء (تقدم الخلخال الثاني للمرأة الصفراء): وَطَنُّ كَالْخَتْمُ يسكنُ حولَ الفَخْذِ، سجينَ الحُلْمُ

سَجَّانَ اليقظَهُ.

المرأة الصفراء (تنحني وهي تتناوله):

(يحمل الرجال الأربعة المرأة السمراء ويضعونها في الزّورق، بعد أن يقبّلها كل منهم. تناولها العجوز كأساً من النبيذ تشربها. تناولها كاساً ثانية تشربها. تأمرها باللخول تحت القبة في الزّورق حيث يتمدد العاشق الميت. يبتعد الجميع. تأخذ العجوز خشبة تشعلها وترميها في الزورق. يرمي الآخرون فوقها الحطب والزهر والخبز. الزورق يشتعل وهو يبتعد جارياً على صفحة النهر. الجميع ينشدون).

الجوقة (جميع الحضور):

دُخَلَتْ في مقام الحريقُ اللَّيالي شموعُ ومزاميرُها طريقٌ. ومارَ وجهُ الأثيرُ وطَنَ العاشِقَينُ سَيَّجَتْهُ العيونُ سَيَّجَتْهُ العيونُ بالسكونُ بضِفافِ اليدينُ ورمت كوكبينُ ببن رأسيها والسرِّيرُ.

(فيا يختفي الزورق، تنقسم الجوقة إلى قسمين رجال ونساء، ثم يترك كل قسم المسرح من جهة معينة، ويرددون جميعاً بصوت هادىء إيقاعى).

ألموت جَناحٌ

دخل المسرح ِ - غنّی راح ْ
مبحوح النّبرة ، مجروحا
وسیاتینا
فی عُربات
النّار
کالحبّ،
سیوارْ
کالشّمس،
فضاءً مفتوحا...

(غير منظورة، وبعد أن ينطفىء ضوء المسرح):

الجوقة

تبدأ من جنازة امرأهْ

تصعدُ كالقربان في مجامر العيونُ

مدينة أحَنُّ من مِدفأهُ

تبدأ من جنازة امرأهْ أيّامُ قاسيونْ ـ

أبدأ من جنازة امرأهْ ـ صَرْختيَ الأولى حنينُ كون

تطاولت،

وَانْحفرت كالنَّهْرُ

رأيتها تجري، -رأيت صوتي ينز لُ من ينبوعِه نحيلاً، مهاجراً، يقرعُ بابَ الدَّهرْ...

\* \*

#### كليات

كَلِمَاتُ لها أَرْجُلُ وبيوتُ كُلماتُ تموتُ وَهْيَ حُبلى، ... سكنًا وطناً راودتْهُ، شَردْنا في تقاطيعهِ ارتسمْنا حولَ آفاقه غُصونَا وارْتسمنا رؤى وعيونَا...

كلمات رمت قشرها، رافقتني في طقوس المدينَهْ ودخلنا مقاماتِها احترقْنا حُلُماً \_ ها هنا دفنّا

جُثَّةَ العالم اقتسمنا إرثَه واستعدْنا لهبَ الفطرة الدّفينَهُ.

كلمات تسافر في صرَّخة الطفولَهُ كم حملنا خُطانا مزجنا البطولَهُ بالجنون، احتمينا ببراكينهِ...

ببراكينهِ . . . رُ

كَلِماتٌ

حضّنتْ صمتَها وماتتْ

. . . وحرقنا مناديلنا وقرأنا

سورةً،

وذُبحْنا

حلماً كالخروف

بين إيقاعها والحُروف.

. . . وامتزُّجنا بها ورقدُنا

فوقها

ونهضنا

وبَدأنا، وعدنا

والمدى جامح،

كلمات مي التورة كلمات هي التورة . . اجترعنا
كل ما يهدم المدينة أو يخلق المدينة
كلمات الحنين وأقواسه الشريله
كلمات تهاجر بين الغصون
كلمات تموت مع الحلم في آخر العيون
كلمات الحدود البعيله
كلمات الأفول
والصعود ومعراجه،
الحلول

كلمات .

شهدت جثّة الحسينْ وهْي تبكي وتجري مع الرّافدينْ مُتُّ في حضنها وعشْتُ وَطَمرْتُ شَرايينها ونَبشْتُ كلماتُ المَجِيءْ \_ سَفَرٌ مُعتمٌ خُطواتٌ تُضيءْ في الزَّمان المهرول في وَجههِ البَطِيءُ كلماتُ سفينهُ في البحارِ الدفينهُ في البحارِ الدفينهُ بينَ نار الغموض ومزمارِه، الدَّفينهُ تحت رقص الجذور الدَّفينهُ حيثُ تمضي وتمضي وتمضي وتمضي وتمضي لهَباً هَاذِياً وتمضي وتمضي وتمضي

### لون الماء

لونكَ لونُ الماء يا جَسَدَ الكَلامْ حين يكون الماءْ خميرةً أو صاعقاً أو نارْ \_

وَاشْتَعَلَ الماءُ وصارَ صاعقاً وصارْ خميرةً ونارْ، نَيلُوفراً يشالُ عن وسادتي ينامْ... يا نَهَرَ الكَلامْ سافرْ معي يومين، جمعتين في خميرة الأسرارْ نلتقطُ البحارَ، أو نسْتكشف المحارْ نُمطرُ ياقوتاً وآبنوساً

نعرفُ أنَّ السّحرُ جنّيةٌ سوداءْ ترفض أن تعشق غير البحر . سافرْ معي واظهرْ هنا. . . وغِبْ هنا. . . واسألْ معي يا نَهَرَ الكَلامْ عن صَدفٍ يموتُ كي يَصيرُ سحابة حمراء تُمطرُ ، عن جزيره تسير أو تطير، وَاسأَلْ معي يا نَهَرَ الكلامْ عن نجمةٍ أسيرهْ بين شباك الماء تحمل تحت ثديها أيامي الأخيرة. واسألْ معي يا نهرَ الكلامُ عن حجر ينبُّعُ منه الماءُ

عن موجةٍ يولد منها الصّخرْ

عن حيوان المِسْكِ، عن يَمامةٍ من نورٌ

واهبط معي في شَبك الدِّيجورْ في القاع، حيثُ الزِّمنُ المكسورْ وَلْيكن ِ الكلامْ قصيدةً تلبَس وجهَ البَحْر.

# الزمان المكسور

# امرأة ورجل

- \_ من أنتُ؟
- \_ بهلولُ بلا مكانْ

من حجر الفضاء من سلالة الشيطان الشيطان

۔ من أنت؟

هل سافرت في جسَدي؟

- \_ مِراراً؟
- \_ ما رأيت؟
- رأيت موتي
- ـ ألبست وجهي؟

ورأيت شمسيَ مثلَ ظلِّ

ورأيت ظلَّيَ مثلَ شمس

ونزلتِ تحت سريرتي، وكشفِتني؟

- ـ أُكشفتني؟
- \_ كَاشَفْتِني؟ أيقنْتِ؟

- ـ أَشُفِيتِ بِي، وبقيتِ خائفةً؟

  - ـ بَلَىٰ ـ أعرفتِني؟ ـ أعرفتَني؟

# أغنية الرجل

جانيياً،

رأيتُ وجهكِ مرسوماً على جذْع نخلةٍ ورأيتُ الشَّمسَ سوداءَ في يديكِ،

فأسرجتُ حنيني إلى النّخيل، حملتُ اللّيلَ في سلَّةٍ، حملتُ الملينةُ

وتَناثرتُ حول عينيكِ، أستطْلِعُ وجهي ـ رأيتُ وجهكِ جوعاناً كطفلٍ،

حوّطتُه بالتّعاويلِ وفتّتُّ فوقه ياسمينَهْ.

# أغنية للمرأة

جانبياً
رأيتُ وجهكَ شيخاً
سرقته الأيامُ والأحزانُ
جاءني حاضناً قواريرَه الخضراء يستعجل العشاءَ الأخيرا
كلّ قارورةٍ خليج وأعراسُ خليج ومركبٌ
تغرق الأيام فيه وتغرق الشطآنُ
حيثُ تَسْتَكْشفُ النّوارسُ ماضيها وَيَسْتَشْعرُ الغَدَ الرّبانُ
جاءني جائعاً، مددتُ له حبّي
رغيفاً ودورقاً وسريرا

### المجوس

كان في وجهكِ المسافر، في وجهي نَجْمٌ، وكان ليلٌ يجوسُ وتَلاقَتْ يدانا وتَلاقَتْ خُطانا وتَلاقَتْ رؤانا، وهَبَطْنا، رأينا وغبنا وظهرنا وغبنا وظهرنا وغبنا وأتى بعدنا المَجُوسُ.

# وجه امرأة

سكنتُ وجه امرأه تَسكُن في موجةٍ
يقذفها المدُّ إلى شاطىءٍ
ضيَّع في أصدافه مرفأه.
سكنتُ وجه امرأه تُميتني، تُحبُّ أن تكونْ
في دمي المُبحر حتى آخر الجنونْ
مَنارةً مطفأه.

### الطربق

ألطّريقُ امرأه وضعَتْ راحَةَ المسافر في راحةِ العشيقْ مَلأَتْ راحةَ العشيقْ بالحنين وأصدافهِ، امرأهْ حُلُمٌ صيَّرَتُهُ امرأه مركباً ضيقاً كالجناحْ لابساً وردةَ الرّياحْ

### مرآة لحظة ما

صاعدً؟ كيف؟
لا جبالكِ من نارٍ
ولا في ثلوجها أدراجُ
لك في وجهي الكتُوم
رسالاتُ حنين
وفي دمي أبراجُ
كلما قلتُ: أصعدُ
وضاق الحنينُ والمعراجُ.

## مرآة للكرسي

كُرْسيك الشّائخ كان طفلاً اعطيته يدي اعطيته يدي عقدين دميتين - كم تدلًى وجاع ، واسترسل حول صدري كم طاف واستراح في عيني . لو يُسيَخُ الكرسيُّ ، لو يصير مسافراً ، أو نظرةً خجوله المح كلّ ليل طفولة الكرسيُّ ، كلَّ ليل طفولة الكرسيُّ ، كلَّ ليل سهرته ، وألمح الطفولة .

### مرآة للوقت

أدعوك، أيامي بلا حارس وهذه المسافة المقفرة وهذه المسافة المقفرة وليمة للحلم، عيد من الحنين من أشجاره المثمره أدعوك أن تحضره. سارية الأحزان مرفوعة يا ليت لو ترتاح، لو تنحني كالغصن في رياحها المضمره وها هو الابريق مرثية أو زهرة، والشاي نافورة أدعوك أن تصغي، هذا الصدكي يجيئنا بالعشبة المسكره. يجيئنا بالعشبة المسكره.

صار البخور الذي يلف أهدابنا يخرج من قبة قديمة تخرج من جوهره.

### حزمة القصب

(وجوه وأقنعة. قاعة بمداخل كثيرة من طراز قديم).

- 1-

وجه ١: أسمع أنَّ النّاس غاضبونْ تَتَّحِدُ الصّلاةُ في قلوبهم والنّارُ...

قناع ۲ (باستهزاء):

غاضبونَ؟

سرعانَ ما يَرضون، يَهدأون ــ

ألسّيفُ والذَّهبْ

يُطفِّئان نارهم ْ...

وجه ١: تشبُّ من جديدٍ

قناع ۲ (بحماسة):

يشبُّ من جديدٍ يلفهم كحزمةِ القَصَبُ أَلسَيفُ والذَّهبُ، ولَهبُ الجريمهُ

(يصمت. يتابع كمن يحلم) فترتخي القلوب والركب تصيرٌ مثلَ خِرْقةٍ... ويُطْبَخُ الثُّوار كالفراخ في وليمَهْ. . . (يضحك) وجه ١: تحتقرونَ الناسَ، تزُّربونهم للذّبح ِ، تأكلونهم . . . قناع ٢ (مستغرباً): حنجرةً جديدةً شَحدتَها بشفرةِ الثُّوار؟ (بلهجة الناصح) خَلِّ الشَّعبَ يا صديقي، فهو، كما اختبرتُ، مثلُ وحْش يظلُّ في غَضَبْ إلا إذا أطعمته للسيف أو لقَّمته الذَّهَبْ.

(يخرج)

(أقنعة منحنية حتى الأرض. في إحدى الزوايا تقف امرأة كالتمثال، تحضن جمجمة).

قناع ١: (يبدو كالبرميل لا رأس له، يخاطب وجه ١ مشيراً إلى الأقنعة المنحنية):

وجه ١ ألشَّعبُ، تعويذتُكَ الدَّائمهُ رَّايتَ؟ (يشير باحتقار إلى الأقنعة المنحنية) لا،

صورتُكَ الغاشمة عرضتَها. ألشعب ليس قشاً تحنيه، أو قناعاً...

قناع ۱: (ثائراً): خذوهُ: خلّوا رأسه هديّهْ كأساً من العظام،

آدميّة .

(يخرج بعض الأقنعة وهم يجرّون وجه ١) (تلخل أقنعة جديدة). قناع ٢ (إلى قناع ١، مقدماً له جمجمة بشكل كأس): أولى هداياي إلى مولاي، والحضور يشهدون . . (مشيراً إلى الأقنعة) أخبروه، تقدّموا . . .

قناع ٣ (يتقلد جمجمة. يتقدم، يقف وقفة عسكرية أمام قناع ١): أصواتُهُم تمتدُّ تحت خطُونا

كُدَرِجٍ ٍ. . .

قناع } (يتقلد ساعداً. يتقدم بخطوات عسكرية إلى موازاة قناع ٣): أكتافُهم لَيّنةً،

حمراء كالوسائد

قناع ٥ (يتقلد فخذاً وساقاً. الحركة ذاتها): أجسادهم

مَنْفُوخَةً كَجِثّةِ الصحراء، والصّحراء كالمواثل (بصوت أجش ونبرة مجنونة):

ألرّمح، ها...

قناع ١

في القلب والضّمير

فِي سُرَّة الحُبْلى وعين الطَّفلِ، في الشَّهيقِ والزَّفير

والشَّجر القريب والكواكب البعيده

ألقتل، ها. . . بذاريَ الوحيدُ،

ها ها...

أرضي الوحيدَه.

(الجميع يضحكون بجنون)

# أربع أغنيات لحزمة القصب

# ا ۔الجائع

يُرسمُ الجُوعَ على دفتره أنجماً أو طُرُقا ويَغُطِّي الورقا بمناديلَ من الحلْم -لمَحْنا شمس حبٍّ حرّكت أهدابها ورأينا شَفَقا.

# ٦ - النوم والنموض من النوم

### ۳ ـ الشعب

تجمَّع الشَّجَرْ أثقله الصرّاخُ والحنينُ كالثَّمر وهبّ في مسيرهْ حول ضفاف النّهر. كانَ رعدٌ يَرجُّه كأنه الشَّررْ-وصُعِق الشَّجَرْ حزْناً على طيوره الأسيرهْ في الجانب الآخر من خاصرةِ النَهَرْ.

### بضغال ٤

غضب الفرات -في ضِفتيه حناجر أبراج زلزلة، ورعْد، والموج أحصنة . . . رأيت الفجر مقصوص الذؤابه و والماء مسنون الهدير يسيل محتضناً حرابة . غضب الفرات لا النار تطفىء ذلك الغضب الجريح ولا الصلاة .

### تيهور ومهيأر

(ردهة في القصر، تيمور وحوله حراس مسلحون)

-1-

تيمور (بغضب):

هاتوهُ هاتُوا حمم البركان، هاتوا نَهمَ الضّباعِ ِ لُفَّوهُ بالجرذان والأفاعي

هاتوهُ واسْحقوهُ. . .

(تنصب خشبة تغطيها أمشاط الحديد. يُمدد عليها مهيار. يربط، يجلد حتى يتقطع لحمه. يسمّر رأسته بمسامير حُميت في النار. يؤخذ إلى السجن. يبطح على وجهه. توضع أسطوانة من الحجر على ظهره. تقيد بالحديد يداه ورجلاه).

**- Y -**

(تيمور، مهيار، حراس مسلحون)

تيمور ألم تكن في السجن؟ كيف جئت؟ السّجَّانْ؟ السّجَّانْ؟

مهيار أخرجني سُلطانْ كالشّمس لا يموت، كالإنسانْ

(يُمدّد بين حشبتين. يقطع رأسه. يقطع جسده إلى أجزاء صغيرة تُرمى في جبِّ للأسود. الأسود لا تأكلها، بل تنحني وتبتعد عنها).

- ٣ --

(جمهور، مهيار، تيمور، الساحر)

أصوات شبيهه. كأنه مهيار

يعودُ، كيف عادُ يا سبّدَ الأسرارُ

يا ساح البلاد كيف عاد؟

تيمور: شبيهه؟ مهيارٌ . .

أموت، كلُّ خَلجة طاعونْ

أموت . . . كلّ عُضْوٍ يفرّ من ثيابي ،

يدورُ كالمجنونْ

مهيارُ؟ عادَ، أين . . . أين ساحرُ البلادُ

ماذا تُرى؟ رأيت؟ كيف؟

الساحر: ... ثوراً

أُريد ثوراً أسودَ الجبين والقَرنين، تحت فكّهِ السّفليّ شامتان، لكى أرَى الآتى كما يراني...

تيمور: أخْرجْهُ من قميصهِ...

الساحة: أمسخَّهُ!

تيمور: جرادَةً، أو نملةً عرجاءً، أو حِرباءً...

الساحسر: مُرْلي بكأس مَاءً...

(يجيء الثور. ينفث في إحدى أذنيه فتصير اثنتين. ينفث في الثانية فيصير الثور ثورين. يأخذ بذاراً يبذره ويحرثه. نبت الزرع وأينع وحُصد. ذُرّي وطحن وعجن وخبز وأكل في ساعة واحدة. أخذ كأس الماء ونفث فيها. أعطاها إلى مهيار وأمره أن يشربها. يشربها مهيار كلها).

الساحس (إلى مهيار):

ماذا تُحس الآن؟

مهيار: كلّ جزءٍ

في جسدي يَنبوعْ

(يبتسم. صمت.)

واشتدّت الحياةُ في عروقي...

الساحر (إلى تيمور بياس):

كأنّه من طينة

مجهولة الفُروع والأصول ـ أنتَ نارٌ

في الأرض، وهو نارٌ في الأرض والسماءِ، وهو النَّفَسُ المزروعُ في رئة الحياةِ...

في ريو الصياو. . .

ور (بغضب الوحش):

إنّ سيفي أحدُّ

إنَّ فتكي

أشد . . . لن ينهض بعد الآن ـ

أنا هو الجحيم والديّان.

(يصنع من النحاس تمثالاً مجوفاً بشكل ثور يحشوه نفطاً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً. يدخل مهيار في جوفه. يشعل فيه النار. يلتهب وينصهر ويتحول كل شيء إلى رماد.

تهب ريح تملأ الفضاء سحاباً أسود ورعوداً وصواعق وأعاصير. يسود ما بين السماء والأرض، ويمكث الناس أياماً حائرين لا يميزون بين الليل والنهار. يتحرك الرماد ويخرج منه مهيار).

الراوي: وقيل صارت تُمطر السماءُ ناراً على المدينة . استُذلِت فأنسحقت واحترقت، وبقيت زماناً يخرج من أنقاضها دخان يخرج من أنقاضها دخان

يَشمَّه الناسُ فيسقطونْ موتى، ومهيارُ دَمٌ وماءْ والأرضُ مثل وجههِ، تبدأً، مثلَ صوتِه.. والنّاسُ يُولدونْ...

# أربع أغنيات لتيمور

# ا \_ مرآة للشرع

فَاجِيءُ جسدَ العذراءُ جَسدَ الحُبلى . . . فاجىءُ وافْتكْ لا تتركُ شيخاً أو طِفلاً . . . هذا شرعي .

# ا الغزو

يَحْترقُ العُصفورْ والخيلُ والنّساء والأرصفه تُقْسَمُ كالأرغفهْ بَين يَديْ تيمورْ.

#### ۴ . هم

جَاؤُوا دخلوا البيت عراةً حفروا طمروا الأطفال، وعَادوا....

## ٤ ـ السيل

مهیار غنّی حَنَا، بَرًا صلّی ودانْ بارك وجه الجنونْ، ذَوَّب فی صوتِه جرَح العصور، اشتهی لصوته أن یكونْ سیلاً، وكالسّیل كانْ...

# مرايا وأحلام حول الزمان المكسور

# ا ـ الماضي

كم حملت الحجر من تلال سمرقند، صُغْت الحجر من تلال سمرقند، حربة ، أو قِلادَه لعشيقاتي الجواري، كم نسجت البشر خيمة ،

## ٦ ـ الماض

زَمَنُ يجري، زمنُ يهرب مثلَ الماءِ وأَنا أَجري. . . كلُّ نهارٍ سكّينٌ في أحشائي والليلُ حرابٌ

> أَشْعُرُ أَنَّ الشَّمْسُ تَعْرى ترقدُ فوق سريري مثلَ امرأةٍ، حين يقالُ: «قطعنا رأسْ»...

### ٣ . مرأة طاغية

سنبلةً سنبله لا تتركوا سنبله فإنَّ هذا الحصادْ فردوسننا المستعادْ بلادُنا المقبله

ومزّقوا القلوبَ قبل الصّدورْ واقْتلعوا الجذورْ وغيِّروا هذا التُرابَ الذي أُقلَّهم، وامْحوا زماناً روى تاريخَهم وامْحوا سماءً حَنَتْ عليهمُ... سنبلةً سنبلهْ كي ترجعَ الأرض إلى عهدها...

سنبلة سنبلة . . .

### ٤ ـ الرصاصة

رصاصة تدورْ مدهونة بالق الحضاره تَثقبُ وجه الفجر - كلَّ لحظة يُعاد هذا المشهدُ -الحُضورْ يُجددون جرْعة الحياة، يَنشطونَ، لا سِتاره لا ظِلّ، لا استراحةً: ألمشهدُ التَّاريخُ، والمُمثِّلُ الحضاره.

## ٥ ـ مِآةُ السِياف

\_ هل قلت إنَّكَ شاعرٌ؟
من أين جئت؟ أحس جلدَكَ ناعماً..
سيّافُ تسمعُني؟
وهبتكَ رأسَه،
خذهُ، وهاتِ الجلْدَ واحذَرْ أَنْ يُمسَّ الجلدُ
أشهى لي وأغلى...
سيكونُ جلدُك لي بساطاً
سيكونُ أجملَ مخمل ،

هل قلتَ إنَّكَ شَاعِرٌ؟

## الشاعران - 7

بين الصّدى والصّوت شاعرانْ ألأولُ النّاطق مثلُ قمرٍ مُكسَّرٍ، والآخر الصّامت مثلُ طفل ٍ ينامُ كلّ ليلةٍ بين يدي بركانْ.

### ۷ ـ دمشق

دمشق قافلة النجوم في سجّادة خضراء قافلة النجوم في سجّادة خضراء ثديان من جمرٍ وبرتقال دمشق ألجسد العاشق في سريره كالقوس، كالقوس، يُفْتَحُ باسم الماء قارورة الأيام، كلّ يوم يدور في مدارك الليلي يسقط في بركانك الشّهي ذبيحة . . .

ووجهي تُفّاحَةُ وحبّي وسادةٌ، جزيره... لمو أنها تجيءُ لو أنها تجيء دمشقْ يا ثُمر اللّيل ويا سريرَهْ.

### ٨ ـ مرآة لملك الديم

تَقدّمي، من أنْت يا قبيلَهْ لا ذَهباً حملت، لا دِمقْساً للملكِ العظيمْ لا خيلَ لا لباناً لا حجراً كريمْ ولا أرى جديلَهْ لمن، لماذا هذه المسيرَهْ؟ كوني، إذن، من خَدَم الأمير أو مِن خدم الأمير.

#### ۹ ـ بيروت

- 1 -

يَسكنُ في بيروتْ والأرض في عينيه أبجديّهْ وخمسُ جامعاتْ وخمسُ الصّخر تفّاحٌ وأغنيات. لكنّه يموتْ \_ يموتُ في تَمتمهُ كأنّه يسكن في جمجمه بغير أيام ولا هويّه.

**- ۲ -**

كانت المائده غُرفاً، يتصايَحُ فيها الضّيوفْ كان لحمُ الخروفُ جَبلاً ، والشّرابُ ساحراً حوله يطوفُ وعلى الشُّرْفة الذهبيّة في قبّة المائده كانَ وجهٌ يبيدُ مع الأوجه البائده ـ كانَ وجهُ الكتابُ.

- ٣-

عائشة مرَّت، فكلُّ ليلِ تَختٌ، وكلّ ناقة مصباحْ لِلجسد الضّرير أو للزّمن الضَّريرْ عاشِشة تجتاحُ ـ لونُ الشّهوة اجتياحْ راقصَها الأميرُ وهو لابسٌ قبَّعة الشحّاذِ أو راقصها الشّحّاذُ وهو لابسٌ قبّعة الأميرْ سامرَها غنَّى لها حتَّى غفا الكلامْ لفَّ عليها زندَه وغطًى سُرَّتها، ونَامْ...

# ۱۰ ـ مرآة لزيد بن علي

ما بيننا، ويفتَح الطَّريقُ.

والْحْتَرُقُ النصْلُ جَبِينَ زيدٍ، ونُكِّستْ راياتُه . . ـ ارفعوهٔ غَطُّوهُ، خَبُّئُوهُ عن أعين الأعداءُ هُنا، هُنا... لَفُّوهُ بالأصوات بالوجوهُ، بالعشب خَبَّاوهُ في الماء، في ساقية خضراءً. وها همُ الأعداءُ يأتونّ . . . بعد لحظة رأؤه معلّقاً يُحْرَقُ فوقَ الماءُ يُنْثَرُ فوقَ الماءُ \_ ألجسم يصاعد في رماد

مُهاجرِ كالغيمةِ الخفيفَهُ
والرَّاسُ وَحْيُ نارْ
عن زمن الغُيوب والثَّورةِ والثَّوارْ يَقرؤهُ السيَّافُ للخَليفَهُ...

# اا ۔ مِآةَ رجل يروي

لو أنّني وُلدتُ قهرمانْ في القصر، في القصر، أوْ مزيّناً لزوجة الخاقانْ لكنتُ أقواساً على الدّروبِ لكنتُ قواماً على الرّؤوس أصنعُ منها النّقْلَ والندامي والخمر والكؤوسْ أصنع منها نكهة الشّعوب.

## ۱۲ . مراة آزرباب

كلّ شيء يغنّي كزرياب ـ سيفُ الإمارَهُ وحذاء الأميرة، والنّفط ـ (عصرُ الأغاني عربيٌ)، وتعويذة الجحيم والصّلاة، ومقصورة الحريم ودمّ يُسْدِل السّتارَة.

## ١٣ ـ مرأة الفقير والسلطان

ر\_ماذا؟ ألا تخافُ؟ ـ لا قصَبُ عندي، ولا خِرافُ وَمَرَّةً، غَرِزتُ في مَكانَ أصابعي، فَانْفْتَحَ المكانُ وبانَ شِقُّ خَرَجَ الدُّخانُ مِن فمهِ، وجاءَ ثعبانٌ كبيرٌ أَصْفَر أخذتُهُ، فَركتُه وعندما حدَّقتُ في رمادِه، تلاشي... \_ وحَرِسُ السَّلطانُ؟ ـ طارَدني، فجاءَ فرسانُه وكنتُ في خَلُوتي أَنَامُ، فَانْتَبَهِتُ رأيتُ قُدّامي نعامةً ، أو ناقةً نسیت، لکنّنی ركبتُها، فأخذَتْ تمشي في السّقْف، والفرسانُ ينظرونْ فَبُهِتوا، وسقطوا من خوفِهِم، وماتُوا، وبعدها، لم يجرؤ السّلطانْ على دخول بيتي . .)

## ١٤ ـ امرأة ورجل

( \_ رأيتُ أنَّ فارساً من السّماءِ حاملاً قارورةً يملؤها تراباً، قَدَّمها إلىَّ \_ كان أحمراً يسيلُ منه دمك \_ انْقلَعْتُ كالعشبة من سريري . . . ۔ اطمئنّی، أَلحيرةُ التي ترجُّ نفسي تزولُ، إنّ ضوءاً يشعُّ ـ كلُّ جوع ِ جوعي وكل جُرْح جرحی، وكلّ موتٍ. . . حُلْمُكِ يَسْتَنْفِرُ في كتابي حروفه والنّارَ والمجامرا

حلمكِ يُغريني كي أسافِرا في هذه الحُفْنةِ من تُرابي . . . )

## ١٧ ـ مرآة الحجاج

(ليس له وراء يرفض ثدي أُمّه :
كانَ اسمُه الحجّاج .
وثقبوا فَأراً
وثقبوا وراءه
ودهنوا بدمه الحجّاج
وذبحوا تيساً ودهنوا بدمه الحجّاج
فالتذ بالدّماء صارت له رضاعة وأُمّاً.

واستطرد الراوي:

. . . وصعد المنبر في يديهِ قُوسٌ، وفوقَ وجهه لثامْ وقال، بالسّهام والقناع، لا بالصّوتِ والكَلامْ: «أنا ابنُ جلاً وطلاّع الثنايا...»
... أنا هو السّؤالُ والنّبراسُ
أنا هُوَ الفَرّاسُ \_
ويلٌ لمن يكون من فرائسي...)

وَزُلْزِلَ المكانُ واهتزّتِ البلادُ مثلَ شجَرَهْ وسقط المسجدُ مثلَ ثَمَرهْ وسقط الزّمانُ.

## ١٦ ـ مرآة الرأس

( ـ سَايَرْتُهُ، رصدتُهُ غلغلتُ في جفونِه أيقظْتُ كلّ شهوتي هجمتُ واحتززْتُهُ... وجئتُ.

کانَتْ زوجتي نُوارْ

تفتح باب الدّارْ:

\_ أُوَحَشَّتني، أطلتَ، كيفُ؟

ـ أُبْشري،

جئتكِ بالدّهر، بمال الدّهرْ

\_ من أين، كيف، أين ؟

ـ برأسهِ...

ـ الحسينُ؟

ويلَك، يومَ الحشرْ

ويلَك لن يجمعني طريقٌ أو حلمٌ أو نومٌ

إليك، بعدَ اليومْ...)

وهاجَرْت نُوارْ.

## ١٧ ـ مرآة الشاهد

وحينما استقرّت الرّماحُ في حشاشةِ الحسينُ وازَّينَتْ بجسَدِ الحسينُ وداستِ الخيولُ كلَّ نقطةٍ في جسدِ الحسينُ في جسدِ الحسينُ وأستُلبتُ وقُسمت ملابسُ الحسينُ ، رأيتُ كلّ حجرِ يحنو على الحسينُ رأيتُ كلّ زهرةِ تنامُ عند كتف الحسينُ رأيتُ كلّ زهرةٍ تنامُ عند كتف الحسينُ رأيتُ كلَّ زهرةٍ تنامُ عند كتف الحسينُ رأيتُ كلَّ زهرةٍ الحسينُ .

## ١٨ \_ مرآة لمسجد الحسين

ألا ترى الأشجار وهي تمشي حدباء، وفي سكر وفي أناة في سكر وفي أناة كي تشهد الصلاة؟ ألا ترى سيفاً بغير غِمدٍ يبكي، وسيّافاً بلا يَدينْ وسيّافاً بلا يَدينْ يطوف حول مسجدِ الحسين؟

## ١٩ . مرآة الحلم

خُديهِ، هذا حُلُمي خيطيهِ والبسيهِ غِلالةً

أنت جعلت الأمسُ ينامُ في يديّ يطوفُ بي، يدورُ كالهديرُ في عرباتِ الشّمسُ في نَوْرِس يَطيرُ كأنّه يَطيرُ من عينيّ.

### ٢٠ ـ مِرَةُ النَّارِيخِ

```
( _ بَقيَّةُ الرَّطوبَة الأولى
                                 تحفَّفَت،
   وَانْعصرتْ من طينها السّاعاتُ، ما تَبقّى
                         صار إلى ملوحة
                أو ربّما صار إلى مرارة .)
                            وقال آخرون:
 ( _خلاصةُ الزُّ رنيخ بعد مزجها القويّ بالرّمادْ
                أو عرق التراب والحجارة.)
                       وقيل: مثلُ حجَر
                      يَرْشَحُ منه الماءُ.
                            وقيل: فيه ماءٌ
               تأخذه الشمس لها غذاء
تصنعُ من فُتاتِه البخارَ، أو تصبُّه كالجَمْر
              في حُفرةٍ عظيمةٍ كالدّهر،
```

ثمَّ يعودُ مطراً...
وقال آخرونْ:
( ـ دوَّامةُ
وهو كمَنْجَنُونْ
يغرفُ ماءَ نهرِ
يعرفُ ماءَ نهرِ
يصبّه في جَدُّولِ
يصبُ من جديدٍ
في ماء هذا النَهْرْ...)

. . . و وقف الماء معي زماناً ، تخلخلت مراكبي وغابت المناره وغابت المناره وصارت الأمواج كالحجارة - في هل بلغ التَّاريخ منتهاه ؟ هل أومأت شمسي إلى سواه ؟ أبحرت فيه زمناً رأيت ما رأيت ـ كلَّ جوهرٍ رأيت كلّ طيب ، وأيت خيز رانةً

تمتد مثل مركب يصعدُ من أطرافهِ لهيبٌ والشّمس والأيامُ كالسمك الطّافي -وانقلَب المركبُ، صارَ مرجلاً يفورْ. . . وقال آخرون: ( \_ يسلك درب الشمس، فحينما تدخل في السّنبله وحينما تدخل برج الحوت أو تكون عند القوس ا تشتدُّ أمواجهُ وتكثر البلبله.) وقال آخرون: ( \_ فيهِ من المحار ما يخافُ أو يحنُّ مثل أمُّ والقصّبُ المضيءُ

الغامضُ الشّريدُ

واللَّوْلُو القريبُ والبعيدُ والعنبر المدوّر الأزرقْ... وحينما يبلغه الحوت يطفو، وبعد برهَةٍ، يموتُ وقبلَ أن يجرفه التّيارُ أو يغرق نَشقه ونأخذ العَنْبرْ من جوفِه كَقِطع الجبال أو أكبر. . . . . . . ومرّة، غسلتُه بخلِّ أطعمته المغنيسيا وعسلَ النَّحْل وماءَ الزَّاجُ وجوهر الزّجاجْ..)

وقيلَ: كرسيِّ من الزَّجاج فيه مركبُّ ملتصيقُ بالشَّمس فيه لؤلؤٌ أو سرطانٌ تائِهٌ كالموج، والتاريخُ مثلُ طائرِ منبسطِ في جَسد الإنسانُ يصدحُ أو يطير أو يَعيشُ في القبور...

( - . . . وَهْوَ غُونٌ يَظْهُرُ فِي اللّيالي ، يظهرُ فِي اللّيالي ، ينامُ في الطّريق أو يحومُ يُزيلُ كلّ باق ِ يُتِيه كلّ سائر والخراب . . . ويَملأ العامِرَ والخراب . . . هكذا ، يقولُ بَطْليموسُ والكوكبُ الذي يُسمَى الكلب ، والنّجومُ - )

. . . أيتها السّوانحُ اكتَنزتُ ـ باضَت تماثيلكِ في هَوائي أجنحةً تطيرُ في ثيابي هوائي هواتفاً سمعتُها تغنّي حاولت أن أراها، لكنني عجزتُ .

### ١٦ ـ مِلَةُ الرَّضِ

هذا الذي يَلجُّ في سريرتي يقتلعُ النَّخيلَ والقبابَ والأجراسُ يقتلعُ النَّخيلَ والقبابَ والأجراسُ يضربُ وجهَ الأرضُ، هذا الرِّفضُ هذا الدَّمُ الرَّافضُ، هذا الرِّفضُ تلهّفُ آخرُ، واشتعالُ باسْم الغد الطّالع باسْم الأرضُ - مملكةِ التَّاريخِ ، والحضورِ، والأعراسُ تلهّفُ آخرُ، واشْتِعالُ تلهّفُ آخرُ، واشْتِعالُ بالزّمن الفاتح راحتيهِ بالزّمن الفاتح راحتيهِ مثليَ، بالأرض ونُورِ الأرضُ.

# الرأس والنمر

(جسر قديم. ضفة على النهسر تظللها ثلاث أشجار حورة وصفصافتان.

نساء مشوهات يُظن أنهن ممرضات. عجوزان. أم مشوهة وطفلها. ثلاثة شيوخ. شبان مشوهون يستلقون تعباً وجوعاً.

تجري مياه النهر بطيئة موحلة).

#### ١ \_ القول

شيخ (بصوت ضعيف):

ألحرب زريبة

غَنمٌ . . .

شيخ (بنبرة من يمزح):

قالوا

إن الحرب حقيبة.

(يصمت. يتابع بشيء من الجد)

لوأنّ الحرب حقيبَهْ لملأناها خَرَزاً وجلسنا فيها وَصِبرنا. .

شاب (يظن أنه كان جندياً): قالوا إن الحرب وسادَهْ

(يتمدد كمن يحاول أن ينام)

وأنا الوسَنُ

شيخ ٣ (بنبرة حكيمة)

الحرب وساده

للموت

وعادَهْ

(صمت. يتابع بلهجة غاضبة)

هذا الوَطنُ

ذرعٌ

والأيامُ جرادهُ.

أصوات (بعيدة، مجهولة): قوافلٌ سواداءُ مجهولَةٌ

تكمن تحت الماءُ، هل أنت، يا سلالة الآباءُ تجيءُ في ليل من البهار من توابل الرؤوس والقتل، من توابل الغابات والفؤوسُ

هل أنت، يا سُلالة الأمواجُ تصعْدُ نحو كوكب المجهول، كالمعراجُ... من أنت، من يجيبني؟ حنيني عنا هنا كَسَرُ وق، وطالُ وها هو السؤالُ في جسدي، في جسدي، بُحيرةً ....

#### ٢ ـ الزمن المكسور

الجوقة (غير منظورة): سيجيءُ السيلْ قبلَ حلول اللّيلْ.

(ما من أحد يهتم . يدخل شخص يحمل ناياً ، يُظن أنه راع) .

الراعي (بلهجة طبيعية): حلمتُ أن رأساً في النّهر...

(تقاطعه امرأة ١، وتسأله بسخرية ناعمة).

امرأة ١: هل سمعتَهُ يغنّي كرأس أورفيوس كرأس أورفيوس ؟ تذكر أورفيوس ؟ الراعى (بلهجة واثقة):

سمعته يقو لُّ : (صمت، يتابع كمن يتذكر)

في البدء كانَ النّهرْ كان حطامُ الزّمن المكسورْ يُصْهَرُ في تنّورْ

من غضب الأمواج، كان الجمرْ. . . (يخرج الراعى)

أ**صوات (ب**سخرية قاسية):

ها ها

رأسٌ محتالٌ ها ها

#### رأس دجًال

(دوي انفجارات بعيدة. موسيقى صاخبة. ثم تتابع هذه الأصوات الثلاثة الحوار التالي).

صوت ١: في البدء كان خاتم الولاية

صوت ٢: وكان في النّهاية

صوت ٣: في البدء كان النَّفطُ والمِنجنيقُ وزوجةُ البطريقُ.

> صوت ۲: في البدء، كان رأسٌ يدورُ كالدولابْ

صوت ١: في البدء، كانت قبّة المحراب (صمت. يتابع كانه في حلم) دخلت تحت قشرها صعدت حين عدت رانة.

مورقةُ تلتفُّ حول بابي.

صوت ٣: في البدء كانت عُنَّةٌ تبيضُ في ثيابي . . .

(يفرك بيديه الاثنتين صدره وفخذيه . تعود الأصوات الثلاثة فتردد معاً) .

الأصوات الثلاثة (بسخرية حادة):

ها ها رأسٌ محتالٌ

ها ها رأسٌ دجّالٌ

(قهقهة ساخرة. أشخاص كالأشباح يعبرون النهـر قرب الجسـر، يحملون أحذيتهم وأمتعتهم وأطفالهم).

#### ٣ \_ القمر والرمانة

(موسيقي حب وموت. دوي انفجارات بعيدة).

شيخ ؟ (مستغرباً):

كيف يسير الرأسُ والإنسانُ لا يسيرُ؟

امـرأة ١: (ساخرة):

كيف يغنّي الرأس والإنسان لا يغنّي؟

شاب ۱ (متهكماً):

ألرأسُ لا يسيرُ بل يطيرُ...

(صدى صوت يبتعد هو صوت الراعي)

الراعى (من بعيد):

تسبح عن يسارِه

تركضُ عن يمينهِ

الضِّفافْ والأرضُ وجه امرأةٍ تطوفُ، والطَّوافْ تُفاحَةً...

امرأة ١ (تناول حصاة كالتفَّاحة تقدمها اللي شاب ١ يجلس قربها):

هذه لحظة الدخول إلى الهُوّةِ المستنيرَهُ هذه لحظة اللّقاحات والليلة الأخيرهُ... (يتعانقان وهو يأخذ الحصاة. يتمدّدان ويتهامسان).

شاب ١ (معانقاً امرأة ١):

لي شهوتي

أن أَشعل النّهدين في أيّاميَ الغريبهُ أن أعرف الحياةَ لا السّلطانَ

> أسهر في بستان يسهر فيه قمر الحبيبة

(موسیقی موت وحب)

شیخ ۱ (فجاة إلى شیخ ۲): نزل القمرُ طَوّف حولَ نوافذنا

وترصَّدنا كان الموتُ دليلاً كان الحجَرُ. .

يخ ٢ (كأنه يستيقظ من النوم):

. . . وسجد النّجمُ
وكان في يساره
قوسٌ
وفي يمينه سَهْمُ
فسقطَ العدوُّ . . .

(صمت. ثم يتابع كأنه يحلم)

. . . رَفَّ حولي جبريلُ ، قال ـ أَبشَرْ وَمَدَّ لي سكّرةً طعمتُها ، طعمتُها ، ولم يزل في فميَ الطّعمُ .

(يحرَك شفتيه ولسانه كمن يتـذوق طعـم سكرة طيبـة. تلمـح جشة منتفخة لفظها النهر؛ جثث تنقل من بعيد قرب الجسر. دوي انفجارات بعيدة).

تَقيّاي رملَك يا مدينَهُ

وجهُكِ وجهُ صخرةٍ والكونُ في وجهكِ مثل دُمَّل ٍ

(صمت. امرأة تحتضر، تموت، يغطيها شخصان، يحملانها ويخرجان. تتابع الجوقة بإيقاع غاضب):

أَلقمرُ الشّيخ كتابُ شَرْع ِ

حرقتُه

والزّمنُ انْهدامٌ

في رئتي، ووجهي

يَنْشَقُّ مِثْلَ قَبرٍ. . .

تَقيَّأي رملَكِ، يا مدينَهُ.

(موسیقی موت وغضب)

شيخ ٢ (كأنه لم يسمع الجوقة، متابعاً حديثه الأول):

نادتني الرّمانَهُ \_

خذني كما تراني

مليئة عريانَهُ

كُلْني. . .

أكلتُ،

طالت،

وسكرتْ بحبّى

وترصَّدنا كان الموتُ دليلاً كان الحجَرُ..

شيخ ٢ (كأنه يستيقظ من النوم):

... وسجّد النّجمُ وكان في يسارِه قوسٌ وفي يمينه سَهْمُ فسقطَ العدوُ ...

(صمت. ثم يتابع كأنه يحلم)

. . . رَفَّ حولي جبريلُ ، قالٖ ـ أَبشْرُ وَمَدُّ لي سكّرةً طعمتُها ، ولم يزل في فمي الطّعمُ .

(يحرَك شفتيه ولسانه كمن يتـذوق طعـم سكرة طيبـة. تلمـح جشة منتفخة لفظها النهر؛ جثث تنقل من بعيد قرب الجسر. دوي انفجارات بعيدة).

تَقيّاي رملَك يا مدينَهُ

وجهُكِ وجهُ صخرةٍ والكونُ في وجهكِ مثل دُمَّل ٍ

(صمت. امرأة تحتضر، تموت، يغطيها شخصان، يحملانها ويخرجان. تتابع الجوقة بإيقاع غاضب):

أَلقمرُ الشَّيخ كتابُ شَرْعِ حرقتُه والزّمنُ انْهدامٌ في رئتي، ووجهي يَنْشَقُّ مِثْلَ قَبرٍ... تَقيّاي رملَكِ، يا مدينَهْ. (موسيقي موت وغضب)

شيخ ٢ (كأنه لم يسمع الجوقة، متابعاً حديثه الأول):

نادتني الرّمانَهُ \_

خذني كما تراني

مليئة عريانَهُ

كُلْني . . .

أكلتُ،

طالت،

وسكرتْ بحبّي

وحملت في العام مرّتين . . .

شيخ ١ (يجيبه حالماً): حلمت ً ..

دار الوجدُّ

خَطَّفني،

دخلت بيت النّارْ

خرجتُ يسَّاقَطُ منّي الوَردْ كأنني آذار أو نوّارْ.

(موسيقى قديمة سحرية)

شاب ۱ (إلى امرأة ۱):

نهداكِ، في نهديك طفلتانْ واحدةٌ تَموتُ من هزالٍ

واحدةً تذوب في قنبله فلْنكسر الزّمانْ

كالغُصْن ،

إنّ الكونَ بهلوانْ إنّ إلّهَ العالم المقصلَهُ.

(موسیقی غضب وقوة)

#### ٤ - السيل

(الأم تحتضن طفلها، منتظرة موته بين لحظة وأخرى. يدخل الراعي مسرعاً).

الراعي (مخاطباً الجميع):

ابتعدوا،

تحرّکوا،

فالسِّيلْ . . .

. (يقاطعه صوت ساخراً)

الصوت (مقاطعاً):

سوف يجيءُ السَّيْل

قبلَ حلول اللَّيلْ . . .

(يخرج الراعي)

الجوقة (غير منظورة):

نعرف، هذا زَمن السَّيول نعرف، هذا زمن الأفول

(صمت. موسيقي إيقاعية سريعة)

نسمعُ أنَّ آتياً

يغيّر الدروبْ

يَدْهَنُ وجهَ الأرض، يَسْتبيهِ

ينفخ فيه الدَّاءَ والشَّحوبُ. نَسِمعُ ـ أفخاذُ من البَّلُورْ آتيةٌ في السيلِ ، كُلُّ فخلٍ مُبطَّنٌ مُبطَّنٌ كأنه بلقيسُ، أو كأنّه تَيمورْ.

(صمت. الموسيقي تعود إلى التسارع)

نَعرفُ أفراسٌ، وحوشُ ماءٍ، وحوشُ ماءٍ، تجيءُ في السَّيلِ، وفي الضفافُ تطوفُ غاباتُ من القُبورُ وانْتَهتِ الأجيالُ والعصورْ وما انتهى المطافْ.

(يموت الطفل. تحتضنه الأم)

الأم (بصوت مخنوق): يا مَوتُ ، يا صديق الأطفال ضُمَّ طفلي، واحمل له ألعابَه، وأطبق جفنيه كي يحلم، كي يراني... أدْخِلْهُ في بلادٍ جديدةٍ، يرودْ أسرارها، يَبْقى ولا يعودْ.

(تضع الأم طفلها على الأرض، دون غطاء. تخلع عجوز ١ معطفها الأسود الممزق وتغطيه. يدخل شخصان مقنعان يحملانه ويخرجان. موسيقى جنائزية).

## الجوقة (غير منظورة):

تفتّحي يا وردة الدماءُ في جثّة العصفورِ، في صبيّهُ محروقةٍ، في نَهرِ الأشلاءِ في الأطفال يُخنقون في السّماءُ

في الأطفال يخنقون يابسةً كوجهِ مومياءٌ تفتّحي كبذرةٍ خفيّهْ لدورةِ الفصول، تفتَّحي هذا هو اللِّقاحُ هذي رعشةُ الحقولُ .

## ٥ \_ صوت من الماء

(دوي انفجارات بعيدة. أسراب طيور فوق الجسر. يدخل شاب صغير السن أتعبه الركض كما لو أنه كان يسابق مجرى النهر).

الشاب (صارخاً):

رأس مهيار يجري . . .

(يخرج راكضاً)

شيخ ٣ (دون دهشة ، لنفسه):

يخطرُ لي خاطرٌ

وفجأةً ،

أراهُ مرقوماً على ثيابي.

(صمت. لنفسه)

عرفت أنّ موته قريبٌ...

الجوقة (غير منظورة):

رأسه الجُرحُ والنَّزيفُ رأسهُ حولكم يَمامَهُ تحملُ الأرضَ كالرغيفُ رأسه حولكم عَلاَمهُ.

(صمت موسيقي موت قوية).

مات مهيار ماتْ

مثلما تنضج العناقيدُ أو يُزهر النّباتُ

مثلما يُكْسَرُ القَمر

وتُهَدُّ البيوتُ

مثلما يُطفأ الشُّرَرْ

مثلما تَحضن البراكين أسرارها وتَموتُ . . .

(يسري جو من الرّهبة يرافقه نوع من الحزن في نفوس الحاضرين، إلا قلة من الشبان).

شاب (يحتضن زجاجة فارغة):

أقيم في همومي كأنني أقيم في زجاجه مملوءة بآية البخار أعيش كالدجاجة في حوشي المغطًى بالقش والغبار.

شاب ٣ (يجلس القرفصاء محركاً التراب):

أبحث في مملكة الرّمادِ عن وجهك المدفون، يا بلادي

شاب ٤ (بغضب):

كيف تُكَمُّ الشَّمسُ عن عيوننا وتُوصَدُ الأبوابُ

أمامنا، هل نحن من سُلالة اليقطين

أم سلالة اللبلاب ؟

الجوقة (بما يشبه الترتيل):

لأنّ في أعماقِنا بقيَّهُ من خَدرِ التّاريخ،

من غِيلاًنِه الخفيَّهُ

ماتَ، لأنّ العالَم اغتصابٌ

وأرضَنا ضحيّة.

(صمت ، موسيقى هادئة)

صوتٌ من الماء، يقول الصّوتْ: ماتَ لكي ينهيَ عهدَ الموتْ...

شاب ٥ (بشيء من التمرد اليائس):

من أينَ؟ كيفُ انفتدلي، نُعاني تفتّت المكانِ أَو تفتّت المكانِ أَرملةٌ تَجرّ ناهديها

كخرْقةٍ .

الجوقة (بترتيل):

صوت من الماء، يقول الصوت:

مات

لكي يُنهي عهد الموت .

(موسيقى هادئة. أسراب طيور فوق الجسر. جثث تنقل من ضفة إلى ضفة).

الأم: زَمنُ الموتِ يبدأُ

أين أرمي خطاي، أشرد، أم أين الجأ؟

غرقت رقعة الزّمانِ ولم يبقَ مرفأً .

(تبك*ي*)

امرأة ٢ (حاضنة الشاب ١):

لون صدري جزيرةً لونُ ثدييً مرجلُ لك عيناي مرفأ لك فخذاي جدولُ والغبارُ الذي يلف ذراعيك مُخملُ لي بلادٌ ومُخملُ . . .

الشاب (فيما يطوق خصرها):

حصرك لي نموذجٌ وصوره لهذه المعمورةُ.

(موسیقی جنسیة صاحبة. تهدأ الموسیقی، فیسمـع من بعید صوت یخرج من ماء النهر، یظن أنه صوت الرأس).

الرأس (صوت بعيد):

ليس صوتي إلَّهاً

ليس صوتي نبياً. . . صوتى النّارُ والنّفيرُ

صوتيَ الصَّاعق المزلزل، والطَّالِعُ البَّشيرُ

البحوقة (غير منظورة):

وجه مهيار في الماء يسطع كالجوهرة. لم يعدُّ غيرَ صوتٍ

والحقولُ المزامير، والنَّهَرُ الحنجرهُ

أصوات (بسخرية):

ها ها

رأس يسرقُ مُلكَ النَّاسُ يهذي ها ها

رأسُ الخنَّاس الوسواسْ... (صوته يقترب شيئاً فشيئاً): أصواتكم حصارُ

ا لكنني محصّنُ بصوتي الرأس

برفضيَ البارىء، بانفجاري كأنيَ المهَبُّ أو كأنِّيَ البركانُ

> باسم الغد الصديق، باسم كوكب

> > سمّيتُهُ الإنسانْ.

(صمت) وکان موتی عشبةً

في الماء، مثل طفلةٍ من زَهر اللّوتَس مثلَ نَوْرس يعرف أن يكونْ زنبقةً بيضاءً، قوسَ قزح

يحبّ أن يكونْ

كالبَحر، نبضاً هاثِجاً وغابه وغابه من فرح كالموج، من كآبة ترقد تحت شجر الصفصاف مثل طفلة . وكان موتي طائراً وطارً، وطارً، صار نَهَراً يفيض، صار رأساً... وكان موتي لاجئاً وكان موتي لاجئاً

الجوقة (غيرمنظورة):

مُدُّ لنا يديكُ

أفرغ لنا تاريخك الملآن نلمح في عينيك من دمنا ناعورةً ونبع يا وطناً عطشان

يُضيءُ مثل كوكب يُضيءُ

وكان موتي فُوهَة الزّمان، كان الوعدَ والمجيءُ.

يا وطناً ممتلئاً بالدّمعْ...

الرأس (وحده):

أه...ا

أثقبوا جبهتي قيّدوني وخذوا حربة وانحروني مزّقوني كُلوني

واقرأوا كيمياء المدينة

بين أشلائي الأمينة.

الجوقة (غير منظورة):

جَسَدُ مغروسٌ في البريّهُ

والنّهر دَمٌ والموجةُ نورْ جسَدُ هدَّته الحرّيهْ

جسدٌ تبنيه الحرّيةْ...

الرأس (بصوت يزداد عمقاً وحزناً):

صانع غيركم أصدقاء

صانِعٌ غيركم فضاءً. . .

الجوقة (غير منظورة):

فارسُ،

يا عرّاف الحبّ، لأيّ مكانْ

تمضي؟ خُذْنا، خذنا. . . أَلدّنيا سَرْجُ يدعونا والنّهرُ حِصانْ .

(موسيقى سريعة هادرة. ينهض الجميع خائفين لأن السيل فاجأهم . يحاولون أن ينجوا، لكنهم يعجزون، ويجرفهم. فيما تغيبهم أمواجه يبدو الرأس جارياً على صفحة النهر كأنه جزء من الماء).

الرأس (بصوت مهيب):

سار أمامي جسدي أزمنةً، مدائناً تواكِب النّهَرْ

مُسرحُها بضفّتين ـ الحبُّ والبَشَرْ.

أليوم أكملت اكتملت: صوتي يفهمه الزّلزال والأطفال والرَّبيعُ يفهمه الزّلزال والأطفال والرَّبيعُ صوتي لا يُرَدُّ مثلَ موتي . سكنت كلّ عشبة سكنت كلّ عشبة الفت بين الصَّخر والنبات بين غبار الطّلع والمرايا

وجنس أغنياتي .

لي وطنٌ

لا يعرف التّخوم، لا تحدّه الشطآن تحدّه علامتان \_ الشّمسُ والإنسان وها أنا أطوفُ

كي أُزلزلَ الحدود، كي أعلَّم الطُّوفانْ.

الجوقة (غير منظورة):

نقرأ في الطّوفانّ

كتابةً

عن وطن ٍ يسقطُ مثلَ ورَق ٍ . . .

أصوات (ساخرة، بعيدة، غير منظورة، مقاطعة):

وطَنُّ ــ

منْخلُ ماءٍ

منحل ماءٍ وطنٌ يُفتَح كالدّكانْ .

وطنٌ يُقفَلُ كالدّكانْ

الجوقة (بإيقاع سريع):

نقرأ في الطّوفانْ

كتابةً ،

عن وطن ِ

يسُكن مثل شهقةٍ في رثة الإنسان.

الرأس (والجوقة معاً):

غَائبٌ حاضرٌ كمائِكَ يا نَهْرُ حويتُ الأسماءَ والأشياءَ فاحتضنّي واستنْفر الرّعدَ في صوتي وهجْسَ التّكوين، والأنواءَ واجْر يا نهر فِطْرةً وكن النشأةَ، كن صرخة الدّم العذراءَ.

(صمت. أسراب طيور فوق الجسر. فيما يغيب الرأس يسمع صوته يبتعد شيئاً فشيئاً).

الرأس والجوقة معاً (بإيقاع هادىء):

لا أعرفُ التخوم لا تحدّني الشّطآنُ تحدّني علامتان ـ الشّمس والإنسانْ

وها أنا أطوفُ كي أزلزلُ الحدودُ، كي أعلَّم الطوفانُ .

(موسيقى غضب وفرح. تهدأ الموسيقى. يبدو في مشهد جديد شيخ ٣ وحوله أطفال كثيرون يخبرهم بقصة الرأس).

شيخ ٣ (للأطفال):

واشتَعل الفضاء مثل وجهه المهاجر الظمآن

وحالَ: كلّ نجمة

زَجاجَةُ والقَمَرِ المصباحُ

ونامت الدّنيا على الحيطانْ

ستّة أيام بلا ضياء

واستسلم الزّيتون والتّفاحُ

للدَمع

لو قلبُتُم الحجارَ، لو شهدتم \_

فتحتَ كلّ حجَرِ غديرٌ

من دمهِ،

والزَّمَنُّ المُعَصفرُ الملآنْ

بجرحه، ربابَهٔ

غَنّت، فكلّ نخلةٍ خريفٌ

يبكي ،

وكلّ صخرة سحابَهْ .

(يصمت. يبدو الأطفال مشدودين بذهول إليه. ثم يتابع حالماً).

عند غروب الشمْسُ في فَلكٍ يصعَدُ كالزّفيرُ

يُعلِّق الهواءْ

مدينةً للحزن، والشّموع حول الرّأسْ ويُسمعُ البكاءُ تحت الأرض كالهديرْ.

(صمت)

أصْغوا إلى الهواء، في الهواء ما يَقولُ فيه زَغَبٌ وحمَّى،

وفي الهواء ماءُ

يغسل وجه الزَّمَن ِ المُدَمَّى

يجرف،

أو يبدع ما يشاءً.

(موسيقي. صوت عاصفة. أمطار)

## السماء الثامنة (رحيل في مدائن الغزالي)

قافلةً كالنّاي، والنّخيلُ مراكبٌ تغرق في بحيرة الأجفانُ قافلةً مدنّبٌ طويلُ من حَجر الأحزانُ من حَجر الأحزانُ آهاتُها جرارٌ مملوءةً باللهِ والرّمالِ: هذا هو الغزالي

يجيئنا في كوكب تَحْضنُهُ نساؤنا تصوغ من بهائهِ الثّياب والأحلامَ واللآلي. يبتدىء السُّقوطُ في مدائن الغزالي يُسْتَنْزَ لُ الفرقانُ واللّسانُ وتعلَقُ الجباه بالغبار، \_ في مدائن الغزالي شَرارةُ ليس لها مكانُ والرّيحُ مثلُ جَمَل ٍ .

وبعدَ أن يصمتَ أو يضيعَ سائلٌ تَجرُّهُ حشيشَةُ السُّؤال، يعرفُ: كلُّ نَهْرِ يصبُّ أو ينبعُ في مدائن الغزالي يصيرُ صِهْريجاً من الدّموع يدورُ في ناعورةِ الشفاه أو في قفص الضلوع:

- والوطنُ المفتوحُ مثلَ كَفَن مِنامةُ تُذبح في ينبوع رأيتُ فيه أمةً . . . رأيتُ فيه القمر المقطوع من أوجه الأطفالْ، والزَمنَ المنكس المخلوع والزّمنَ المنكس المخلوع والزّمنَ الآتي كالزّلزال . . .

يبتدىء السّقوطُ في مدائن الغزالي يختلج الشّارع كالسّتارهْ والزَّمنُ الرّابضُ مثْل خنجرِ

يغوصُ تحت العنْق ِ، والمنارَهُ ستارةٌ سوداءٌ.

أهدمُ، كلَّ لحظة، مدائنَ الغزالي

أُدحرجُ الأفلاك فيها، أُطفِيءُ السماءُ:

ـ والفجرُ مثلُ طفل ِ سبعُ حراب سودْ سبعُ سها وات ٍ بلا حدودْ تهيم في خُطاهُ.

ويدخل الموتى ويخرجون من نَفَق ٍ أخضرَ ـ في مدائن الغزالي يأتون في كلام ٍ

يئنُّ، في دروبِ كالملح، في كتابٍ يموتُ، دفَّتاهُ

رَقْصٌ وصافناتٌ. . .

ويلخل الموتى ويخرجون . . .

ـ . . . والشّمس في ثيابهِمْ

حاريةٌ صفراءٌ مدهونة التدبين بالقلوب بالحجو الأحمر، بالكبريت والغيوب تسقطُ كلَّ ليلةٍ في نشوة الإسراءُ تلتهمُ السّيوفَ والسنينا، تطرحُ، كلّ لحظةٍ، جنينا... ويدخل الموتى ويخرجون. . . تُوعّدي يا فَرَس النّبيّ في مدائن الغزالي تَوعَّدي خُطايَ والطَّريقُ عذابك الكبير مثل خيمة كَسَرْتُ فيها خاتَم الزّواج، والكوثَرَ، والرَّحيقُ تُوعّدي، أعرف كلّ خلجةٍ في جسمك العتيق المعتيق المعتيق المعتبق أعرف ما يقوله عذابُك الكبير ـ في مدائن الغزالي

مُسافرونَ... - أين تذهبونْ؟ لن تصلوا، فهذه الطّريقُ لا تمرُّ في دمشقَ، والصّباحْ ترسمه الأنْصابُ والأشباحْ مسافرون يخبطونَ...

. . .

أين يذهبونْ؟ من جُثث الآباء يحملونْ تمائهاً والتِّيهُ في أقدامهم طريقٌ والرِّملُ في وجوههم عيونْ.

. . . (شددت فوق جسدي ثيابي وجثت للصّحراء وجثت للصّحراء كانَ البراقُ واقفاً يقودُه جبريلُ، وجهه كآدم ، عَيناه كوكبانِ والجسم جسم فرس ، وحينا رآني وألزلَ مثل السّمكَه في شبَكَه . . . )

أيقنْتُ، هذا زَمنُ التّناسُخ ـ الإِضاءَهُ: ألشّمسُ عينُ قطّةٍ والنّفطُ رأسُ جمل تَقَّلد الحنجَر والعباءَهُ، وكلّما سايرتُ في طريقي عامةً أو زهرةً أو غبتُ في إشاره

بيني وبين الضوء، وانحنيتُ
كالنبع في مسالكِ الحجارَةُ
تَنْبُتُ فِي جفوني
رصاصَةً،
وكلّما قلت أُحبُّ الماءُ
والزّمنَ الآتيَ، والأشياءُ
وكلّما حاولتُ أن أبني أو بنيتُ
سقيفةً،
تطلعُ في عروقي
رصاصَةً...

... ( ـ لا تخشَ، في شفاعتــي أنــتَ، فمالَ نحوى، رَكبْتُهُ وطارَ بهرِ...

عوي، رحبه وصر جمير، . . . - هذا الذي يصيح عن يميني يَنْصحُ لي ، لم التفت

اليهِ...

لو أنّك التفت واستمعت، لاستلان شعبُك، من بعدك، للشيطان .

ـ وهذه المرأة كالفيروز عن شيالي تنصح لي، لم ألتفت إليها. . . ـ لو أنّك التفت واستمعتَ، لاستهانْ شغبك بالجنّة والقيامه واختار أن يموت فوق سُرّةٍ ورفض الجهاد والكرامة...)

وكلّما هجستُ ولذت بالهواء وانغرست كالعشب في مدينة التراب أستكشف الفضاء والجناح أسكن في باكورة الرّياح، تنبت في ثيابي رصاصةً... رصاصةً... وكلّما سألتُ وانكُسر انسُّؤالُ في سريرتي، وملتُ كالغُصْن ، أو نَويتُ أن أطوفُ في طبقات الشّمس والهواءُ مُستَسْلاً كالماء، تطلعُ في النّيّةِ والحروفْ رصاصَةً . . . رصاصة . . . . والشَّجَر الأخضر في الطَّريقُ مدائنٌ حُبلى وحاضِناتُ والشَّجرُ المَّيت في الطريقُ نَارٌ بلا ضحيّهُ تظلُّ من رمادِها بقيّهُ في موقدِ الكَلامُ تحمل للطفل الذي ينامُ حُلْماً ، وللطَّفل الذي يُفيقُ دفتر أحزانٍ وأغنياتُ . . . .

. . . (ها هو بيتُ المقدس ـ المعراجُ يُدُ لِي ، يَجَيئني جبريلْ باكُؤس ثَلاث . . . ـ خذ أيّا تشاءُ أخذتُ ، كان لبناً ، شربتُ ـ إنّ هذا خرّ ، وذاك ماءْ ، فلو أخذت الخمرْ فلو أخذت الحمرْ لَغويتْ بعدك، مثل وثَن ٍ، أَمْتك الحنيقَة ولو أخذت الماء لغرقت. . . وَلَوْ أَخْذَت الماء وَلَقَني جبريلُ وابتدأنا نصعد في أدراج من ذهب وفضةٍ ، من لؤلؤ أحمر كالقطيفَة . . . )

. all the grant of

كان الرّغيفُ يصيحُ كالملك: ـ اهتدينا

نار أنا

وضريبتي جسّدُ المدينه ماسُ، دمقسُ، أرجوانْ

ما كان من ذهب وياقوت، وكانْ... ماذا أرى؟

ـ هذي جموع الخارجين إليكَ يا تاجَ المدينه: عن أحمد:

عن أحمدٍ: وَرّثت قطتيَ الأمينه .

وارتحتُ من قانُونهم . . .

ي . عن زوجها :

وجهي ينام كطَوْطَم ِ . . .

عن حامدٍ:

لَم يبدأ التّاريخُ أفتح ساعديّ للشّمس...

> وانشقَ الرَّغيف كأنّه أفقُ النبيّ وأنا العِرافَهْ ودخلتْ في لهَب المسافَهْ

أَتْزُوَجِ النَّارُ البعيدةَ فِيُّ ، أَقْتَلَعُ الزَّمِنُّ كالعشب،

أغتسلُ ـ اغتسلتُ ، غرقت في ألق الدّموعْ وحنوت فوق دم يئنّ ، دم يجوعْ . . . . . ماذا تريّ ؟

\_ ملاكاً:

نصفين من ثلج ٍ ومن شرارٍ بالف ألف لغةٍ

تسبّح الجامعَ بين الثّلج والشرارِ. . . ـ هذا مَلكٌ يساوى

بين جميع النّاس، وهو أنصح الملائكة... وهذه سماءٌ غبراء من حديدٍ...

> ــ هذي اسمها الماعونْ سكنُها ملائكٌ

الخير في شعبك، أنت الأصل والعلامه

من أول الزّمان حتى موعد القيامه.

قدّمني جبريلْ صَلّيت ركعتينْ بهم، على مِلّةِ إبراهيمْ...) وهبطتُ في أغوارِ نجمتيَ الصّغيرهْ بين المُشيَمَةِ والكفَنْ في شمس جُمْجمةٍ ضريرهْ

ي فقرأت تاريخ الفضاء، قرأت تاريخ القَمرْ من قبل أن أطأ القمرْ ـ ألأرض بيتى

والزّمنْ لغتي وصوتي . . .

وسمعت عرّاف الرصيف يقولُ: مفتاحُ المدينهُ

تَخْتُ ومغزَ لُ غاز لٍ . . .

عَرَافٌ، قُلْ لِيَ، فَسرِّ الرؤيا، نسيتَ؟ أُعيدُها \_ . . . ودخلتُ دائرةَ الرّغيف، رأيتُ قطعة فِضّةٍ،

سُوداء، تحمل خنجراً. تَدْنُو وتطعنني، وتهربُ في الزّقاق، ومتُّ، لكن قمتُ فَجْاهُ

و وجدتُني في حضن مَرْأهْ. . .

(... ثم رأيتُ مَلكاً لم يَبتسمْ...

ـ من هو يا جبريلُ؟

- عزرائيلُ، اقْتربْ وسَلِّمْ... سلَّمتُ هبَّ واقفاً هَنَّاني، سألتُ: كيفَ تقبض الأرواحَ؟ قالَ: سَهلٌ. حين يتم ّ أجَلُ الإنسانْ أرسل أربعين من ملائكي ينتزعون روحَهُ من العروق . . . حينها تصرُ في حلقومِه أسلُّها كشعرة تُسَلُّ من عجينِ فإنْ تكن طيّبةً قبضتها بحربةٍ من نورْ و إن تكن خبيثَةً قبضتها بحربةٍ من سَخَطٍ. . . وبَدت الدنيا في يده، كدرهم . . . ) عرّاف، قُلْ... ۔ لاشیء، هذا مخبَزُ اللُّغةِ العَجينهُ لا شيءَ، تاريخ النساء مخِدّة أ

وحنانُ طينَهُ .

## ـ ودهنُها المعدنيّ؟

عرّاف قل كل شيء... ـ والدّهن كالوسام أوْ إشارهْ علامَةُ السيّد: كلّ شيءٍ نهدان في يديهِ أو ستاره لِلزَّمن اليابس كالعُرجونْ للزمن المخزون في امْرأةِ... والدهن معدني مملَّكٌ ، ينزلُ مثلَ البحر في كتاب يستوطنُ الأغوارَ أو يستوطنُ الصّواري يُصيرُ فوق أرضكَ البغيّ شعائراً للذَّبح، أو فخاخاً، أو خَرَزاً ملوِّناً . . . والدّهن معدنيّ طيفٌ جنائزيُّ يدخل كالمنشار في جسد العالم كالُلاءَهُ

يَطرِحُها المأفونُ والعيَّارُ على جفون أرضكَ المُضاءَهُ

(. . . وهذه سماءٌ خضراءٌ من ياقوتةٍ خضراءَ فيها

رجل طويل

تَلفُهُ مِدْرعةً

وشعرهٔ يكاد أن يغطّي سَاقَيْهِ . . .

۔ یا جبریل

- ي <u>-</u>

مَنْ هُوَ؟

ـ هذا صِنْوكَ المفضَّلُ الكليمْ

مُوسى بنُ عُمرانَ ـ اقْتربْ وسَلَّم.

سلَّمتُ، قال موسى: يزعمُ إسرائيلْ أني أنا المفضّل الكريمْ.

ثم دعا لأمني بالخير، ثم اصْطُفَّتِ الملائكةُ أَمَّتُهم، صلَّيْتُ ركعتينْ

بهم، على مِلَّةِ إبراهيمْ...)

والدّهنُ معدنيّ بحْرٌ من السّوادْ ـ ألقاعُ نافورَهْ مِن ذهب، والسّطح قاذورهْ والأرضُ كالمرايا، مكسورةٌ، والشّمسُ هَسْهَساتٌ تنأى، وآبارٌ من الرّمادْ. . . هل قلتُ كل شّي؟

(... رأيت باباً كتبت عليه كتابة قرأتها فانْفتَح الباب، رأيت خلفه جهناً، رأيت خلفه رأيت غابات من الحيّات رأيت باكيات يغرقن في القِطْرانِ عالقاتٍ يغلين كالقُدور موتقاتٍ يغلين كالقُدور موتقاتٍ يُطرحن للأفاعي . . .

يظهرن للغريب. . . هذي امرأة صورتُها كصورة الخنزير، جسمُها حمارٌ لأنها لم تغتسل من حيضِها. . .

ـ هذا عقابُ امْرأةِ تعشقُ غير زوجها.

\_ هذا جزاء امرأةٍ لا تُحْسِـنُ العشرةَ أو لا تحسـنُ الوضــوءَ، لا تصليّ . . . )

رسمتُ ظلَّ القمر الطَّالع ِ في طريقي بلهفتي،

ربطتُ كل جرحٍ

في وجهه بثوبيُّ العتيق.

. . . وسرتُ في بُحيرة الأغاني

نَيْلُوفَراً، أغاني

تُرْشَحُ من قرارةِ التّاريخ، من سريرةِ المكانِ والتقّت الأشجارُ حول وجهى

والتفُت الطّريقُ

كان النّهارُ حجراً يسيرُ، كلُّ حجَرٍ إشاره وكان كلّ حجَر فلاّحْ

يغسل وجْهَ الحُقْل أو يُطاردُ الرّياحْ. يُسافِرُ التّرابُ في خُطاهُ

ينام يستفيق

وكانَ كلُّ حجَرٍ شرارَهْ .

(... وها أرى رجالاً

تمشي على ظهورهم حجارةً...) وسرتُ محمولاً على شرَارَهُ أحلم كي أسقطَ في الظّلامُ شمساً شمساً وكي تدورْ وكي تدورْ عوليَ أرضُ الحُلُم الحفيّة أحلم كي أكتب عن صداقة العُصفورْ عن وطَن أحنَ من قِنديلُ ينسجُ كلّ لحظةٍ

من دمه، مِنديلْ أغنيّةً للحب، أو تحيّهُ...

(... طَوَّنْتُ فِي زَبَرِجَدٍ أخضرَ، فِي مدارج ِ الياقوت، ثم جَاءني الملائكةُ بَرُفْرَف ٍ فَ لَهُ مِنْ كِ مِهِ

فسارَ بي كسهم ٍ . وحَطَّ بي في بَحَرٍ من نورْ أبيضَ خلفَ بَحَرٍ من نورْ أصفرَ خلف بُحَرِ من نورْ أَسوَد، فاستوحَشْتُ واسْتَغَثْتُ...)

ورأيتُ أنّيَ في الأزقّةِ والزّوايا أمشي كزين العابدينْ -عبّاتُ بالخبرَ الجرابْ وركضتُ من بابِ لبابْ أَزْكي لهيبَ الثائرينَ، أسدّ جوع الجائعينْ...

(... وانطلق الرّفرف، صار يعلو وحطّني في حضرة الآله ما رأيته لم تَرهُ عين، وما سمعته لم تَسْتَمِعْهُ أَذن ... في نُوديت : لا تَحَفْ.

خطوت خطوةً كأنّني خطوتُ الفّ عامِ

أحسستُ حول كتفي يداً، ولم تكن محسوسةً،

يدا، ورم ناس عسوسه، فأورَثتْ قلبيَ كلّ علم ِ. . .) ـ مولايَ زين العابدينْ . . .

ـ أنا لستُ مولى ،

لستُ كهفاً للأنينْ أنا جمر ثورتكَ. . . انْفجِرْ غَمَّر نداءكَ، وانْفجْرْ. . .

. . . ورأيتُ أنّي صيحةٌ تَرِثُ الضّحايا ورأيتُ أنّ الجوع يرفعني تحيّهْ لدم الضّحايا

للبائسين الطّالعين من الأزقّةِ والزّوايا موجاً يُضيء العالمين...

ـ مولايَ زين العابدينْ

لغتي تنوءً كأنّ فوق حروفها حجَراً وطينْ فبأيّ جائحةٍ أطوف، بأيّ موج ٍ أستعينْ؟

(... ـ وانطفأ المصباحُ

في آخر الشّارع،

واستدارت ً

غمامةً ، وذابت في أوّل الشّارع واشرأبّت ا

حمامَةً ، وماتت

في لفتة الشّارع<sub>ِ –</sub>

۔ من هناك؟

وارتجفنا

كالخيط

\_ من هناك؟

وانكسرنا

كالغصن

\_ من هناك؟

وانجحرنا

في حائطٍ

دخلنا

في حفرةٍ

وغبنا . . .

\_ هل قلت؟

7 \_

ـ خذوه . . .

ـ هل کنت؟

\_ لا

ـ تَبعْنا خطاهُ...

\_ قَيِّدُوهُ. . .

ونامت المدينه

وغُلِّقتْ أبوابُها ونمنا من أين؟ لا مفتاحٌ يفتحُ أيّ باب فيها ، ولا مصباحٌ يُضيئُها، وليس في مداها مُهاجرٌ شَهيدٌ يرفع في ساحاتها جبينه . . . وهذه بلادي مع رجل ِ آخر من سُرداق ِ العزالي تنام \_ليس وجهي حرفاً، ولا ذراع*ي* تَكيّةً ، وهذه بلادي فخذان من صلاةٍ مسافةً من شَررٍ وتيهِ أبحث في رمادها عن دميَ الآخر، عن شبيهي...

(. . . وكان سيفُ النقمة المجبولُ بالدِّماءُ معلَّقاً بالعرش، قلت: سيَّدى إرْقعه عن بلادي . . . فقالَ: تمَّ الحكم والقضاءُ وسوفَ يفني شعبك الحنيفُ مثل زَبَدٍ بالطّعن والطّاعونْ لكنُّكَ المفضَّل الحبيبُ - آدمٌ خلقتُه من طِينْ وكان إبراهيمُ لي خليلاً وأنتَ لي حبيبً وموسىي، كلَّمتهُ و بيننا حجابٌ وأنت تلقاني بلا حجاب وإن أكن خَلِقتُ من كلامي عيسى، فقد شَقَقْتُ من أسمائي إسما لك، اقترنت بي، أعطيتُك الكوثُرْ

أسمع صوت صخرة قديمة

والحوض والشَّفاعة الكُبري . . . )

تضربُ وجه الشّرقُ يرتسم الخالق في شقوقها والخلقُ أسمع صوت الزّمن: البغايا والقبر والمعاد وحائطً يضحك أو يصلِّي لليل شهر زاد . . . . . . ـ والنّيلُ والفراتُ عينان مملوءتان بالشمس والأشرعه و برُدی یبکی تيبس في صوتِه الأشجارُ والأغنياتْ والغوطة المرضعة رمي على وجهه ملاءةً ينامُ أو يقرأُ في بستانٌ . . .

(... دُهشت؟ هذي قبّةً، سرير من عَنْبرٍ، عليهِ حورية تُضيء من خنصرها الحقولُ والفصولُ هذي لمن يموت شاهداً بأنك الرّسولُ. . . )

> سمعت صوت الزمن - الجريمَه : رائحةُ النّسرينُ أغنية الشمس على الأسوارُ فراشة تهرب من تشرين ا إلى غدٍ يحرثُه نوّارْ في أرضهِ الكريمة. من أين هذا الزّمنُ المشقّقُ المدهونْ بالنّسَم الباريءِ، بالطّاعو نْ؟ من أين؟ كيف تصبح الرّبابَهُ قَرنين، أو ذبابه؟ سمعتُ صوت الزّمن: السّقوطُ لو لم يك البستان ال جاريةً، لَكانْ جرادةً . . .

أُعيدي صوتكِ، واستعيدي سماءَهُ ـ ملاكُ يَأتي، وهذا سلّم الهبوطْ...

سمعتُ صوتَ الزمنَ . . . السّقوطُ نحويَ في الولاده والنّهرَ الممدودُ كالوساده من شَفَتيْ سقراطَ حتّى جثّة الحسينُ .

(... ولم نزل ننزلُ... ها وصَلْنا وَدَّعني جبريلُ، قال: حَدَّتْ بما رأيتَ واختفى البراقُ...)

> حَدَّثتُ، تَمَّ الحكمُ والفراقُ حدَّثتُ، كانت هَامَةُ الغزالي جالسةً كالسيف، صِرتُ حجَراً مبرّاً كطفلٍ يُطاردُ الغزالي.

وبعد أن يرسمَ حول وجهه إشارةَ الوضوء والطّهارهْ وبعدَ أن يكرّر الصّلاةَ حتّى تُصبحَ العباره تكيّةً ومسجداً ، و بعد أن يُغالى

في مدحهِ \_ يُجلُّه كالله ذي الجلالِ،

يَرِجُّ كلَّ ذرَّةٍ

في كوكب الغزالي . . . . بالرفض بالسؤال

بالغرق الحاضن كلّ رأس بشاطىء الغيبة والرّجعة، بالإمامه

تأتي، وكلّ نجمةٍ عِمامَهُ،

بالرَّعد، بالأيام سابحات في مُخْمَل الأبَدْ كأنّها الأعراس أو كأنّها الجراحُ في مدينةِ الجسَدْ بالصَّخر والبُقولْ

بُوَطَن يعيشُ فوق الأرض ِ، لكن خارجَ الفصوَلُ، بالرَّفضُ بالسَّوَالِ

بالمسجد المهدوم، بالحجّاج وهو يصلبُ المدينه بعابدِ تجتره التّكية

بالخوف، بالتقيّه

بقبّةٍ تجثم كالوطواطِ أو تهتزّ كالسفينه

حاملةً بقابا من ورَق الجنَّةِ أو من نَقمة الإلَّهِ، بانْخساف يغسل لونَ الأرض ، بالبنفسج المقلوعُ من أوّل الزّمان، بالينبوعْ مُرتطماً بالوقت مُستضيئاً كأنه الحصاد أو كأنه المصباح، -بالقبول والسؤال بكلِّ هذا العالم اليابس كالنبات الأخضر كالنبات رَجَجْتُ كلَّ ذرَّةٍ في كوكب الغزالي، رفضتُ وانفصلتُ لأنَّني أريد وصلاً آخراً، قَبُولاً آخر مثل الماء والهواء يبتكر الانسان والسماء يُغيّر اللُّحْمةَ والسَّداةَ والتّلوينْ كأنّه يدخلُ من جديدٍ في سُفَر النشأةِ والتكوينُ .

لكوكب الغزالي لهذه المقابر المبثوثةِ الأشباح والطُّقوسُ في نَفَق الهواء والتّاريخ ، في الأقدام والرؤوس، لهذه الجدرانُ للكتب المدهونة الأوراق والرفوف بالبطن والشهوة والأسنان لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف لهذه المساجد الكنائس الدانية القطوف لهذه الدّروبْ مرصوفةً باللّيل، للتكاما علاّمةِ الأسرار والغيوبُ لكلّ هذا الزّمن المكدّس المشحونْ بالرّمل والسُّعار والطاعونُ أعرفُ ما تقول لي يا كوكباً يسكنُ وجه الشّرقُ أعرفُ ما تودّ أن تقولُهُ للشرق،

هذا السَّيدِ المصلوب

هذا الشَّاعِر المجنونْ، وها أنا أغنّ*ي* آتى كما تقول لى يا كوكباً يسكن وجه الشرق من يَبُس الغابات من دُجنَّةِ الآبار والزَّوايا من جوفِ عنكبوتْ من قَمَرٍ يسُودُ مِن حضارةٍ تَموتُ آتى كما تقولُ لى يا كوكباً يسكنُ وجهَ الشّرقُ في الشمس في حناجر الأطفال في النوارس المليئة بالبَحْر، بالشواطيء المضيئه أفتحُ كلّ باب أشقّ كلّ رمس بغَضْبة الخالق ـ بالرّجاءِ أو باليأسْ بثورةِ النبيّ مسكونةً بالشّمسْ مسكونةً بالفَرح الكَونيّ.

# تعويذات لمدائن الغزالي

### ا \_ جسد الحصاة

هذا الذي سمّيتهُ التّاريخَ والبدايهُ أملس مسدودٌ بلا حياةِ كحسد الحصاة، هذا الذي يمنحنا الرعاية سريرُ عنكبوتِ والماء في العاصي وفي الفرات حِبْرٌ، وصحراءُ الخُطى كلامٌ أو ورَقّ، لا فرق، والقلاعُ جاريةُ مربوطةٌ ، وليلُ أجردُ: لا حلمٌ، ولا شُعاعُ. لا، لَسْتُ أقحوانُ أو باقةً من زَهَر الأخوُّهُ ولست ايحاءً ولا نبوّهُ أو نجمةً تسهرُ عند الجسرُ

تقرأ ماءً النّهر. . .

وليس فيك سائلُ وليس فيك قارىءُ وليس فيك قارىءُ فانتِ مرزبانْ يَصنعُ من جنازةِ الضحيّة خبزاً، ولست ناهدَ الصبيّة حينَ يكون الحبّ مهرجانْ.

. . . ـ جلدةً أنتِ، لستِ أكثر من جلـدةِ معْـزى وإن تناسلتِ واستأجرْتِ زوجاً وجئت للنّـاس في ثوبٍ دمقْسٍ، وسحنةٍ آدميّة.

وأنا الدّهرُ والطّريقُ، أخضُّ البحرَ ـ موتي سفينةً، وبقايايَ انفجارٌ يَجيءُ، أو أَبَجَديَّهُ...

#### ۲ . لو سکنت

لوسكنت، كما قلت، صوتي الكنت الهتديت المتديت المتديت المطريق ومعراجها واكتسيت حلَّة السالكين يشربون الشموس وأبعادها ولكنت ارتويت لوسكنت، كما قلت، صوتي كنت العرافة ومناراتها القررحية

ولكنتِ اهتديْتِ . . .

#### م القامة

- كي تستوي، كي تكونْ خُدْ يدَها مِن هنا خُدْ يدَها مِن هنا خُدْ وجهها، وابتكِرْ شرارة واستبحْ زُنَّارَها، والكتِفَ الجامِدَهُ واشْدُدْ إلى اليسارْ مِحْوَرَها الحَرُونْ وحرّكِ الزّاوية القاعِدهُ وغير الأساس والحِجارْ وغير الأساس والحِجارْ

## الممثل المستور

#### ا . قمر الغوطة

يَدَبُّ في عروقي صَحْوٌ، وفي رمادي، أقومُ والعالَمُ حول وجهي بيتُ، وكلِّ زَهْرَةٍ قصيدهْ. يَرْتجف التّاريخُ كالطّريدَهْ يَنتعِشُ التّاريخُ

> ـ أيّ نارً أطفأتَ، أيّ نارٍ أشعلتَ يا مهيارْ؟

هبطتُ في منارةٍ حللتُ في قِيثارٌ وكانت الأوتارُ مثلَ جرح ِ ينزُّ، والحياةُ سَجَّادةً في القصر، والتَّاريخ مثلَ خرقةٍ يَجْرفُها الفُراتُ

> وابْتداً الطّوفانْ واختلطَ المصبُّ ـ قاسَيُونْ نَهْرٌ وتحت بردى طريقٌ لراهبِ كان اسمهُ بحيرَهْ

وَلِلكلام شَجَرٌ، وللخُطى حنينٌ والله في البيوتْ يموجُ كالبحيرَهْ.

وابتدأ التاريخُ، وابتدأنا ــ

. . . ـ يا أيها الممثِّل المستورُّ يا صوفيَّنا الكبير

ها نحنُ ذاهبونُ

ويعلمُ الله متى نجيءٌ

نعرف أنَّ الليلَ سوف يبقى

نعرف أنَّ الشمس سوف تبقى لكننا نجهل ما يكونْ

مس مجهل ما يحور

من أمر قاسيون ــ

هذا النبيِّ الأصفرِ المضيءْ وما يكونُ المشهدُ الأخيرْ

يا قمر الغوطةِ، يا صوفيَّنا الكبيرْ.

أصرخ من دهليز ا

في قلعة الرّماد ـ صرتُ جرحاً في جسد القلعة ، صرتُ غيماً يعانِقُ الشّرفة ، والإفريزْ ،

أصرَخ من دهليزْ:

أحتقرُ الأرضَ التي تكونْ لؤلؤةً في جوف بلّوره أحلمُ بالحدود بالبلدانْ مفتوحةً كالبحر، منذورَهْ

لونُ الحاجز العُبودَهُ والبَرصُ الشّمسيّ، والسّكْتَةُ، والبرودَه في جسد الإنسانْ.

#### ٦ ـ الغائب قبل الوقت

أسألتَني؟ مُتْ أوَّلاً، أو فَاشْتعِل كالجُرح

واهبطُ في رمادي

واسأل . . . أتسأل عن بلادي؟

جسدي بلادي.

من أنت؟ هل واكبت هر ولة الكواكب وانحدرت مع السيول طلعت في شفتي جدار زهرة؟

ألبِسْتَ أجنحة الفراشةِ، غِبْتَ في أحشاء صَخْرهُ وبسطتَ راحتك، افترشْتَ الشَّمسَ، صِرْتَ هسيسَ غابَهُ مِرْتَ هسيسَ غابَهُ أسمعتَ أجراسَ الجبالِ تَرِنُّ في عُنُق السَّحابَهُ؟ مَن أنتَ؟ آ، ها. . . ذاتَ مرّهُ كنًا، مشينا ذات مرَّه:

أنتَ عبدُ الطّريقُ خِرْقةُ في الطّريقُ. أنتَ جبًّانَةً وعاده... وأنا الفتْح والرِّياده...

وتحت أهدابي مَدى أحصنَهُ تَشْبَحُ، والأشباحُ والأمكنَهُ قِوافِلٌ للخبز والبقولُ والزَّهْرُ الطَّالِعُ والأنهارُ والسُّهُولُ أحصنةُ تشبحُ، والصَّهيلُ جرحٌ، وللجبالِ وَسُوساتُ...

نسَبَعتُ من معارجي أجنحةً للصَّبرِ واحتضنتُ الينبوعَ والجُمانةَ البيضاءَ والمرايا: يا شَجر الأيام أيَّ شمس لبستَ في مداري يا شجَر الدُّوارِ، \_ وقلتُ \_هذي نارُنا، وهذا

سُرادِقُ الأخوّة

والزّمنُ الأعجفُ قرنُ ثَوْرٍ يَموتُ والنبوّه، -يا فُقراءَ العالم النبوّه فقرٌ، وكلُّ فقرٍ أوّلهُ الفضاءُ -

. . . «رافقیه

يا نجمَة السُّؤالِ، علَّميهِ الإعصارَ والهُبوطَ في الأعالي...»

> وليس لي إلاّ دمي ووجهي وليس لي حنينً إلاّ لِنار الحلّم . . .

( \_ انجحرَت؟من أنت؟

آ، ها... ذاتَ مرَّهُ....

مُتْ أولاً . . . »

وُلِدتُ في عباءةِ النّبيُ وجهيَ نارُ زوجةٍ تحلم: «كيف تسقطُ السَّيوفُ كيف يرجعُ الجنديّ. . . » وجهي مثلُ كوكب يحضُن كلّ جامدٍ وميَّتٍ وحَيّ. أحلمُ باسم العُشبْ حين يصيرُ الخبزُ كالجحيمْ حين يصيرُ الورقُ الميّتُ في كتابهِ القديمْ مدينةً لِلرُّعبْ

> أحلمُ باسْم الطينْ كي أمحو الرّكامْ كي أغمر الزَّمانَ أَستعينْ بِالنَّسَم الأوَّلِ، أستعيدْ مزماري الأوَّلَ كي أغير الكلامْ.

والحلمُ اللّونُ وقوسُ اللّونْ بعدَ رمادِ الكونْ بعدَ رمادِ الكونْ يُوقِطُ هذا الزّمنَ النّائِمَ في بُحيرة الجَليد أخرسَ كالمسمارْ

يُفرغه كجُرْنِ يُسلمه للنَّارْ لِلزَّمنِ الطَّالِعِ من خميرة الأجيالْ في قدَم الأطفالْ \_ أَلزَّارِعينَ بدْرةَ البكارهْ أَلحاملين الضّوءَ والشَّرارهْ.

غَسَلْتُ راحتي من حياتي من هذه الفراشَهُ
صالَحتُ بين الدَّهْر والهشاشَهُ
كي أهجر الأيام، كي أستقبل الأيّامْ
أعجنها كالخبزْ
أغسلها من صدأالتَّاريخ والكلامْ
أذوب في نسيجها حرارةً أو رمزْ،
ففي دمي دهر من السَّبايا
دَهْرٌ من الخطايا
يجرفُه موتي، وحول وجهي
حضارةٌ تموتْ.

أجهل كيف أمسك الضفاف أجهل غير النبع والمصب والمطاف حيث تجيء الشمس كالعُشْبة الساحرة السوداء حيث تشب الشمس كالفرس الحمراء حيث تصير الشمس غرّافة الشقاء والسعادة عرّافة، أو أسداً، أو نسر ينام كالقلاده فوق جبين الدهر.

# مرايا للمثلّ المستور

#### ا . مرآة النوم

ألبَطَلُ السَّاهِرُ مثلَ موجةٍ

يَنامُ
وأرضنا صبيَّةُ
كانت بلا رأس ولا وسادةٍ تَنامْ
والفكرة الفرَّاسَةُ الحمراءُ
كانَتْ جثَّة تنامْ
يا رمَدَ الأعضاء يا مسالِكَ الرّطوبَهْ
في جسدي \_ في جسد العروبه
من أين، كيف أوقِظُ النّيامْ؟

#### ٢ ـ مرأة لسؤال

سالتُ، قِيلَ: الغُصُنُ المغطّى بالنّار، عصفورٌ. وقيلَ: وجهي مَوجٌ، ووجهُ العالم المَرايا وحسرةُ البحّار، والمنارَهْ وحسرةُ البعالمُ في طريقي وجئتُ، والعالَمُ في طريقي حِبْرٌ، وكلُّ خَلْجةٍ عباره ولم أكن أعرف أنَّ بيني وبينه جسراً من الأخوّهُ من خُطوات النّار والنبوّهُ ولم أكن أعرف أن وجهي سَفينةٌ تبحرُ في شَراره.

#### ٣ \_ مرآة لفارس الرفض

-1-

حُلمٌ بثلاثةِ أقمارٍ يتحطّم، والجدرانُ رسومٌ تقطر حبراً، والأشجارُ...

\_ ۲ \_

كلُّ ينابيع القرى عبَّات جرارها، وانكسرت فوقهُ.

<u>- T - </u>

كان وراء صخرةٍ مُدَّثراً بالرَّفضْ مظَّللاً بشمس قاسيونْ يَغوصُ، محمولاً على سحابَهْ، إلى حنايا الأرضْ فارسُ هذا الزَّمن المعجونْ بالشّمس والكآبهْ.

#### ٤ ـ مرآة للقرن العشرين

تابوت يلبس وجه الطّفلِ كتاب يُكتَب في أحشاء غُراب وَحش يتقدَّم ، يحمل زهرَه صَخره تتنفَّس في رِئتي مجنون : هُوذَا هُوذا القرنُ العشرون :

### ٥ ـ مرآة الغيوم

أجنحة ، لكنَّها من شمع ، والمطر الهاطِلُ ليس مطراً بل سُفُن لِلدَّمع .

### ٦ ـ مرآة لمعاوية

شُعرةٌ تقرأ الرّياح وتبني ملكَها في تفجّر البركانِ في زفير الأمواج ِ والزّمن ِ الهائِيم بين الإعصار والرّبانِ .

#### ٧ ـ مرآة لنالدة

ا - الموجة خالِده شَجَن تُورق الغصون شَجَن تُورق الغصون خالِده سَفَر يُغرق النَّهار في مياه العيون موجة علمشي موجة علمشي أن ضوء النَّجوم أن ضوء النَّجوم وأنين الغبار وأين الغبار وهرة واحده . . . .

٢ - تحت الماء
 نمنا في ثوب منسوج

من عُنَّابِ اللّيلِ ـ اللَّيلُ هَباءً، والأحشاءُ تهليلُ دم ، إيقاعُ صنوجْ وبريقُ شموس تحت الماءْ. واللَّيلةُ حبلي. . .

٣ ـ الضياع
 مَرَّةً، ضعتُ في يديكِ، وكانَتْ
 شفتي قلعةً تحنُّ إلى فتح غريب وتعشقُ التَّطويقا.
 كانَ خصركِ سلطاناً،
 وكانت يداك فاتحة الجيش،
 وعيناكِ مخباً وصديقاً
 والتحمنا، ضعنا معاً، ودخلنا
 غابة النَّار ـ أرسم الخُطْوةَ الأولى إليها
 وتفتحينَ الطَّريقاً...

 ٤ ـ تعب
 ألتعب القديم حول البيت صارت له جرار وشرْفة ينام في أكواخها، يغيب، كم قلقنا عليه في أسفاره، ركضنا نطوف حول البيت نسأل كل عشبة، نُصلي نسأل كل عشبة، نُصلي نلمحه، نصيح: كيف، ماذا، وأين؟ كلُّ ريح أتت وكل غصن وما أتيت . . .

ه ـ الموت
 بعد هذي الثواني يجيء الزّمان الصّغير وتجيء الخطى والدروب المعادة بعدها تهرم البيوت بعدها يُطفىء السرير نار أيّامِه ويموت وتموت الوسادة.

# ٨ ـ مرآة لوضاح اليمن

(أصحوتَ عن أم البنين. . . ؟)، وضاّح اليمن

> وَضّاحُ، هل صحوتَ، هل رأيتَ
> حيث انتهى الماضي وما انتهيتَ
> عباءتي، ورأسيَ المسروقُ؟
> فحصتُ كلّ ديرِ
> نقبتُ كلَّ بيت فتشتُ كلَّ دنً فتشتُ كلَّ دنً سألتُ قهرمانةً للجنّ . . . فأمس ، والمفتاحْ يفتح بابَ بيتها أنزلت في صندوقْ مثلكَ يا وضّاحْ وأنز لَ الصّندوقْ

في البئرِ. . . كانَ صوتٌ

يقولُ: «كلّ أرضٍ بِئرٌ؟ وكلّ حبً يعيشُ ـ كلّ حبّ يموتُ ـ في صندوقْ».

سمعتني؟ صحوت؟
كبوت من جديدٍ
ونمت؟ كيف نمت؟
. . . والنَّهر لا ينامْ
وقاسيون حارسٌ كالدَّهر لا ينامْ
والنَّخلَةُ الهدباء لا تنامْ
والعشب لا ينامْ
والخبزُ ليس نوماً
والحبّ ليس نوماً

# ٩ ـ مرآة لبيروت (١٩٦٧)

-1-

أَلشَّارعُ امرأهْ
تقرأ، حين تخزنُ، الفاتحهْ
أو ترسمُ الصليبْ
واللَّيلُ، تحت نهدها،
مجدّبُ غريبْ
عبًا في كيسهِ
كِلاَبه الفضيّة النّائحةُ
والأنجمَ المطفأهْ

والشَّارع امرأهْ تَعضُّ كلِّ عابرِ والجَملُ النَّائمُ حول صدرها يغني

للنفط (كلّ عابرٍ يغنّي) والشارع امرأهْ تسقط في فراشها الأيامُ والجرذانْ ويسقط الإنسانْ.

- Y -

ألوردُ مرسومٌ على الأحذيهُ
والأرض والسّماءُ
صندوقُ ألوانٍ \_
وفي الأقبيه
يَرتسم التَّاريخ كالتّابوتُ
وفي أنين نجمةٍ أو أمةٍ تموتُ
يضطجع الرّجالُ والأطفال والنساءُ
بلا سراويلَ

<u>- ۳ -</u>

جبًّانَةً،

وصرَّةٌ في الحزامْ من ذهب، وامرأةٌ خشخاشةٌ تنامْ في حضنها أميرٌ أو خنجرٌ ينامْ.

# ١٠ ـ مرآة الزاجة السوداء

\_ هل قلت: وجهي مركب، جسدي جزيره والماء أعضاء تحن أ

ـ وقلت: صدركَ موجةً

ليلٌ يهرولُ تحت نهدي. . .

والشَّمسُ محبسيَ القديمُ الشَّمسُ محبّسي الجديدُ

والموتُ أغنيةُ وعِيدُ؟

أسمعتني؟ أنا غير هذا اللَّيل، غيرُ سريره اللَّزَج المُضاءِ

جسدي غطائي ـ

نَسْجٌ حبكتُ خيوطَهُ

بدمي وتهتُ، وكان في جسدي متاهي

أعطيتُ لِلورق الرّياحَ، تركتُ أهدابي ورائيَ

حاجَيْتُ، من غضِبٍ، إلَّهي

وسَكَنْتُ إِنجيلَ الرَّضاعَهُ،

كي أكشف الحجر المسافر في ردائي...

أعرفتني؟ جسدي غطائي. والموت أغنيتي وقصر دفاتري والموت أغنيتي وقصر دفاتري والحبر لي قبر وقاعه كرة تقاسمها اليباب وشيخت فيها السماء للاجة سوداء يسحبها التفجع والبكاء. أتبعيني؟ جسدي سمائي

أشرعْتُ أرْوقةَ المدى ورسمت أهدابي ورائي طُرقاً إلى وثَن ٍ عتيق أتبعتِني؟ جسدي طريقي .

# اا ـ مرآة لجسد عاشق

الجَسدُ العاشقُ، كلَّ يوم، ، يدوبُ في الهواءِ ـ صار عِطْراً يدورُ، يَسْتحْضِرُ كلِّ عِطْرٍ يلورُ، يَسْتحْضِرُ كلِّ عِطْرٍ يأتي إلى سريرِه يُعطِّي يُعطِّي أُحلاَمه، ينحلُّ كالبخورْ أحلاَمه، ينحلُّ كالبخورْ يعود كالبخورْ. أشعارُه الأولى عذابُ طِفْل مِيضيعُ في دوّامةِ الجُسوْر يضيعُ في دوّامةِ الجُسوْر يجهلُ أن يظلَّ في مياهها، ويَجهلُ العُبورْ.

# ١٢ ـ مرآة لجثة الخريف

هل رأيت امرأه محمَّلت جثَّة الخريف ؟ منجت وجهها بالرَّصيف نسَجَت من خيوطِ المطَرْ شيها والبَشرْ والبَشرْ في رماد الرّصيف جمرة مُطفأه .

# ١٣ ـ مرآة لأبي العلاء

أذكر أنّي زرتُ في المعرّه عينيك، أصغيتُ إلى خُطاكُ أذكرُ أنَّ القبر كان يمشي مقلِّداً خُطاكُ وكان حول القبرُ صوتُك، مثلَ رَجّةٍ، ينامْ في جسد الأيام أو في جسدِ الكلامُ على سرير الشِّعرْ

ولم يكن هناك والدّاكُ ولم تَكُ المعرَّهُ...

# ١٤ ـ مَرَاةُ للعين والزمن

غَنَّيتُ، قلتُ لأيامي: رفعتُ دمي مدائناً تَلِدُ الإيقاعَ قلتُ لها مددْتهُ غُصُناً يشتاقُ، يحملني في نُسْغِهِ، ويضيء الموتَ والكفنا غنيتُ، قلتُ لأيامي: أبَحْتُ دمي

(ورب جوهر علم لو أبحث به قيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا) غنيتُ، قلت . . . فصلْتُ الحُلْمَ عن هُدُبٍ يخيطُه، ومزجتُ العينَ والزَّمنا.

## ١٥ ـ مَرَآةُ الورفيوس

قيثارُكَ الحزينُ، أورفيوسْ يعجز أن يغيِّر الخميرَهْ يجهلُ أن يصنعَ للحبيبة الأسيرهْ في قفص الموتى سريرَ حبَّ يحنُّ أو زندْين أو ضفيرهْ يموتُ من يموتُ، أورفيوسْ

> والزّمن الرّاكِضُ في عينيكْ يكبو، وفي يديكْ ينكسرُ القِيثارْ.

> > المحك الآن على الضّفاف رأساً، وكل زهرةٍ غِناء والماء مثل صوت، أسمعك الآن أراك ظلاً يفرُّ من مداره، ويبدأ الطّواف . . .

# ١٦ ـ مَرَاةُ الطواف

بعد نار الطواف، بعد رحيق الجرح والحلم في سرير القطاف بعد رحيق الجرح والحلم في سرير القطاف سطعَتْ شهوة العلق، تسلّقْتُ حنيني ونارَهُ، ورحلْنا عن بلاد نَزّازة طحلبيه في بساط الحليقة الشفّاف في بساط الحليقة الشفّاف وأنا اليوم نكهة كوكبيه أتمرْأى، وأصهرُ الدّهْرَ مرآة انخطاف لوجهي العَرَّاف للنّهارِ المَسْنونِ كالقلب، للفَتْح لِسحْر الأبعَادِ والأطراف.

# مرآة الطربق وتأريخ الغصون

-1-

لا خليجُ المرايا ولا وردةُ الرياحْ:
كلّ شيءِ جناحْ
طالعٌ في دمي، في الحقولْ
سابحٌ في مدار الفصولْ
حيث آخيتُ وجهي مع العشب واستسلمتْ خُطايا
لحنين المرايا
ورأيتُ العناصرَ تبكي وتفتحُ جرح الأخوّهْ
بيننا، وعرفت الإشارهْ
أنني أول البشاره

لا خليجُ المرايا ولا وردةُ الرّياحُ كلّ شيءٍ طريقْ ألحدودُ وراياتُها والحريقْ والسدودُ، اللّقاء ومعراجهُ الصَّوتُ، صوتيَ في راحتيّ، العصافيرُ تنأى وتترك أسماءَها في الغصونِ الغصونُ وتاريخُها ـ

ـ فتحنا
وطَناً آخراً وسرنا
في وداع العصافير، كنّا
لتباريحها فضاءً،
رحلنا
مثلها . . .

حضنًا مراراتِنا، صعدنا في بكوريّةِ الأعالي لابسين الرّموزَ، اصطبغنا، صبغنا غلالاتِها بالأعالي والحَمامُ الذي يتناسلُ في وجهِنا طَريقُ والسّرابُ ومزمارُه طريقُ كلّ شيءٍ طريقْ والوجوهُ التي تتناسخُ في غُبْرِة الطَّريق والوداعُ المرابطُ في وحشة الطُّريقُ ـ

يا زمان المطر أ أعطنا، وابتكر للشَّجر غيمةً ـحلةً من هوانا واسْق من حَنَّ، من سقاناً يا زمان المطر . . .

> بغتةً، صار بيني وبين الطَّبيعةُ لغةٌ ورسائلُ، صارَ الهواءُ دَرَجَاً، صرتُ أمشي بين عينيّ والفضاءْ سائِحاً في ثيابِ الطَّبيعَهُ:

- إنْ تكن يا بريدَ المسافهُ فارساً، فحنيني فارساً، تكن صحارَى فرس، إن تكن صحارَى فيداي القوافِلُ، إن كنتَ نارا فأنا عاشِقُ غريبٌ تيمَّمتُها، والعِرافَهُ كوكبى، يا بريدَ المسافَهُ. . .

٢ - ٢ - ٢
 رافقَتْني الرّياحُ وأحجارُها النبويّهُ:

حَجَرٌ سَيِّدُ المدينَةُ حَجَرٌ خادِمُ المدينَةُ حَجَرٌ واسِعٌ يتدحرجُ في خاتَم ِ الخليفَةُ حَجرٌ نجمَةٌ خفيفه علقته الصَّبايا بين أحلامهن الأليفَةُ وعيون المرايا.

- أستودع الحجر المعبر ما يترك النهار من حطامه في سفري، ما يترك السَّفر في سفري، ما يترك السَّفر في نسيجه خيط من الرّاحة، في نسيجه عيناي والغابات ؟ والمطر وللحجر مدينة تولد كلّ ليلة مدينة تولد كلّ ليلة أبحث في شقوقها، أركض - كلّ ساحر يضيع في مدينة الحجر في شاحر يضيع في مدينة الحجر في المحرر المح

لكتني أستودع الحجر ما يترك النهار من حُطامِه - . . . وسرنا خطواتٍ من القمح ، سرنا . . .

يرونَ الطريق أغاني وخطاهم ينابيعُها. . .

ـ التقينا

بين عنْق الطريق وأردافِها...

الطّالعونْ

من قِلاع الهجوم ِ

يمدُّون سلطانهم في تخوم الغرابَةِ في أوَّل النّباتِ...

\_ انحنينا . . .

للطريق وأعشاشها

رأينا

سحر أبعادها

سمعنا

صوتَها..

العاصفون

ألذين يجيئونَ كالوقت. . .

- عينُ الغرابَهُ مطرٌ أو سحابَهُ تحت أهدابِنا عجبنا عجبنا كيف لم يفتح الجُنونُ لخطانا شابيكه ، عجبنا . . .

والذين يرجُّون ماءَ العصورِ...

\_ انتشلنا

وطَناً عائماً...

يسمّون ما لا يُسمّى يكسرونَ الحدودَ وأقفالَها، يُنْشِئونْ

طُرِقًا في الطَّريق ، يَسِيرون قدَّامها. . .

. . . . استمعنا

لصدانا يسافر في العشب، يقبل من آخر البحر...

يهوون في لجّة الحلْم

. . . . کنّا

ذَهبَ اللّيلِ والصَّحارَى فوق غرناطة، في بخاري . . . والذين يسيرونَ بين التحوّل والنَّارِ

۔ سڑنا،

كلهم رافقوني...

. . . جيثُ تقصُّ الشمس ، بعدَ النّومْ عليّ كلّ يومْ:

يقرأ باسم الله والشقاء يقرأ باسم الله والشقاء أسطورة الخبز وشعر الماء ونادِرُ الأسود تحمله الأشجار وكل غصن قبضة وسيف ينضج قبل الصيف ينضج بعد الصيف ونادر الأسود

مماجر دي يرجع في تشرير في أول الأمطارُ. . .

. . . حيث رأى مهيارٌ كيفَ تجيءُ الشَّمسُ كلَّ يومْ إليَّ ، بعدَ النَّومْ حيثُ يصير الماءْ من لهفةٍ ، نافورةَ الحريقْ أجرأً من مدينَهْ .

- ٣ -

تَفْتَحُ الأرضُ بيتَها تبدأ الأرضُ خطاها معي،

معي غَضَبُ الأرضِ ، هواها ، سطوحُها الوحشيّة والدّمُ السيّد، الدّمُ الآمِرُ ، الطالِعُ من بُؤرةِ الزّمان القصيّه

تفتح الأرض بيتها،

\_ سرّة الأرض سريرٌ كلّ التواريخ عقدٌ يتدَلّى حولي . . .

وتاريخُنا يَنْضَحُ:

... فينا الجَمر، الضحايا

شهوةُ الملح، شهوة الكوكب الجامح فينا، وصحوةُ الجنس في اللّيل، وقربانهُ وتسبيحةُ المرأة انهارَتْ على صدرِ فاتح يُغلق التّاريخَ، فينا الدّمُ الغيورُ الغرابيُّ الغَريب المقدّسُ المسفوكُ والرّقيقُ: المليكُ والمملوكُ

. . . ـ كلّ شيءٍ كما كان والثّائرونْ أصدقاءُ الرياح يجرحون النّهار يسيرون بين الجراحْ. . .

غير أني أسير، أسمّي، أردّ إلى كلماتي سيحْرَ تكوينها، أسمّي بالجذور وإيقاعها، أسمّي شَجَرَ الخَلْجَةِ النبيّة في أولِ الفُصولْ حيث لا يعرفُ اللّخانْ أنّ بين الحقولْ وينابيعيَ الخفيَّهُ سقطَتْ جَنَّةُ المكانْ.

. . . وأُسمّي ، وطفّحت أنهاريَ البشريّه غضباً ينسجُ الخيوطْ بين صوتي وأمواجه، والشّطوطْ قوسُ نارٍ ـحضنتُ الحريقْ وقشرتُ المكانَ، جعلتُ المكانْ زَهراً يقرأ الطّريقْ والخطى ترْجمان.

ورأيتُ أغانيَّ تمشي وتنسجُ أقدامُها الشّباكُ لطيور الكآبَهُ ورأيتُ أغانيَّ تلهو، تعدّ الترابُ حبَّةً، والعذابُ نائِمٌ في السَّوادِ على ضفّةِ الغرابَهُ. كانت الريحُ عينين مسنونتينْ تخرقان الظّلامَ وعاداتِه، تجرحانْ جسدَ اللّيلِ ، تشربانْ حينما تصعد المقابرُ أو يسقطُ المَلاكُ حينما تصعد المقابرُ أو يسقطُ المَلاكُ وجهها واليدينْ...

. . . ونادر الأسودُ

كان الصدى، وكان يجلس بين القمر الجائع والبستان يخطي جوعه وكان كالتشف الظل، يغطي جوعه وكان كالدهر، فلاحاً من الفرات يخيط جرح الماء يمشي وتمشي خلفه السماء.

حيث تجيء الشمس بعد النّومْ إليّ، كلَّ يومْ حيث يصير الماءْ من لهفةٍ نافورة الحريقْ حيثُ يكون الزّهَرُ الضائع في الطّريقْ أجْرأ من مدينَهْ.

- £ -

ـ من أين أتيت ؟ ـ من أرض الموتى، من أجران الدّمع أتيت لم أسكن بيت . . .

وحينما نزلتُ في مقبره والشّمسُ تلتفُّ على كاحلي كالعشبة المسكره حملتُ للجوع قرابينه كان دمي أضحية هاجرت إلى غدِ آخرِ كانت يدي مجمره... ولم أجد في أول المقبره ولم أجد في آخر المقبره غير الأطفالُ

كانوا وعد الأرض الحبلى كانوا المدّ العالميّ والشّلاّلْ. . .

- من أين أتيت ؟
- كنت أغامر في الغابات الركض خلف الجنيات الحلم أنّ الجنيّات خبزٌ . . .

. . . ومرَّ عصفورٌ بلا هويّهُ من فَلواتِ الطيّرُ

والتَمَّت الأرضُ كمزهريّهُ للّيل، للبقيَّهُ من زَهرِ الصّبيرْ.

\_ من أين أتيت؟

ـ كنتُ حطّاباً عبدتُ الشّجرَهُ

وغرزتُ الفأس في أهدابها. . .

\_ كيف أتيت ؟

ـ جئتُ في قافلةِ الرَّعبِ وراياتِ الجنونُ في بقايا فأسيَ المنكسرَهْ

مُرهقاً يحمل تاريخ الغصون . . .

\_0\_

مهيارْ يهبطُ في محيطِ قاسيونْ في بَردى، في فجوةِ السَّقيفَهْ في الغُوطةِ المفكوكة الأزرارْ في اللَّيل ِ محمولاً على قطيفَه:

\_ شقائقُ النّعمانُ والحجر الماسيّ والقنّب والرّمان

### حشدٌ من الفرسانِ في إيوان قاسيونْ.

حيث تصيرُ النّارْ بحيرةً ، ويُولَدُ العصفورْ في ورَق اللّوتس ِ ، حيثُ الماءْ سفينةٌ تقلّ للأبناء من مقابرِ الآباءْ مجامرَ البخّورْ:

... ـ تحت وجه الفسيفساءِ تربَّعنا...
وغلغلتُ في ضبابِ الأريكَهْ
في دُوارِ، في حضن ِ غيبوبةٍ خَضْراءَ
في طعم جنّةٍ
وسمعتُ البحرَ يبكى أمواجَه المنهوكَهُ...

ساطع لهبي التّحوّلِ هذا الزّقاق \_ الحجارُ مرايا:

حجرً سيّد المدينة حجرً فارس المدينة

قاطِعٌ يتقدَّم يجتاحُ يدخلُ في مقتلِ المدينه... عجلاتُ النّهار ارتختْ، والمدينَهْ أسلمتْ وجهَها المدينَهْ حيثُ تقصُّ الشَّمس بعدَ النَّومُ عليّ، كلَّ يومْ:

... ـ ونادرُ الأسودْ كالدَّهرِ، فلاَحٌ من الفراتْ يخيطُ جرح الماءْ يمشي وتمشي خلفَه السّماءْ...

مهيار

جِسرٌ إلى الهُبوطِ حتَّى السَّحر والشَّقاءُ في الجسدِ الأرضيِّ أو في جسدِ السَّماءُ ـ

. . . حسدي هنا، جسدي هنالكَ ساحِرٌ صوتٌ يئنُّ بلا صدَى يرتاد يفتتحُ المدَى

هو والمدى...

فصلته جارحةُ البرُوقِ عن الدَّمِ اللَّزجِ الهزيلُ جسدي قِبابُ الأرزِ، والنَّهرُ المسافرُ، والنَّحيلُ...

كلّ شيءٍ كما كان، والثائرون أصدقاءُ الرّياحُ

فقراء الزوايا وأطفائها والنساء البقايا

يجرحون النّهارَ يسيرون بين الجراحُ
كلّ شيءٍ كما كان : كفّاي مثقوبتانْ
والصّدى يشربُ النّزيفْ كلّ شيءٍ كما كانَ : عيناي معصوبتانْ والطّريقُ الرَّغيفْ،

... ـ سقطَتْ حربة ، فلملمتُ أيامي وأسلمتُها إلى كلماتي في جذور التَّفتحاتِ ودفء الموت، في موتي الصَّديق المُؤاتي في الغدِ النَّافرِ المُهاجرِ، في البرق البعيدِ الآتي في البرق البعيدِ الآتي لستُ إلا إيقاعها: لستُ إلا

يفتُّت روح الماء بين الأنقاض ِ والأشتاتِ. . .

مهيارْ وجهكَ برجُ اللّيلِ في سفينةِ البخّورْ والحلُم في أجنحةِ اليمام ِ واليمَامُ في التنّورْ والكناريُّ الذي غنَّى وغنَّى:

ـ لم يعد حولي مكانٌ غير ظلّي

#### لم يعد حولي طريقٌ غير ظلي . . .

والذي غنّى وغنّى:

\_ كان لي أرضٌ منحتُ الأرضَ، كانْ شجرٌ ماتَ،

الكناريُّ الذي غنَّى وغنَّى:

ـ أنتَ يا وجهَ المكانُ نصفك الأول ماتُ نصفكَ الآخر لم يُولَدْ. . .

وغنَّى :

ـ كان لي ظِلِّ منحتُ الظلَّ. كانْ شَحَدٌ ماتَ...

> الكناريُّ الذي غَنَّى وصلَّى للحياةُ طار من شوق ٍ إلى الموتِ وماتْ. . .

> > مِهيار

وجهكَ برجُ الضَّوءِ في سفينةِ الظَّلامُ والحلمُ في أجنحةِ اليمام ِ واليمامُ

جسدٌ هنا جسدٌ هنالِكَ ساحِرٌ يرتادُ يفتتحُ المدَى هو والمدي . . .

حيثُ تقصّ الشَّمسُ، بعدَ النَّومْ عليَّ، كلَّ يومْ:

... ـ وسمعت أساطيرَهم، وخبزنا، أكلنا وقفنا أمام المرايا ورأيتُ الوجوه الطَّريدَهُ وتجاعيدها، ورأيتُ الجنونْ وهو يسْتنفر العصورَ يسوقُ العصورْ نحوها. ورأيتُ الرّماحُ تنحني فوقنا كالغصون، رأيتُ الغصونْ

> وَيجيءَ الصّباحُ من تخوم خفيّهْ لابساً حُمْرَةَ القطيفه

لهبياً وديعاً يطهر، يزرع جَذْرَ الرِّياحْ في بلادِ الخليفه وأقاليمِها الورقيَّةْ... وأقاليمِها الورقيَّة ... وأقاليمِها الورقيَّة ... ونادرُ الأسودْ ونادرُ الأسودْ كيف تجيء الشمسُ بعدَ النَّومْ إليَّ كلَّ يومْ حيثُ يصيرُ الماءْ من لهفة نافورة الحريقْ حيثُ يكونُ الورقُ الضائِعُ في الطَّريقْ حيثُ يكونُ الورقُ الضائِعُ في الطَّريقْ حيثُ يكونُ الورقُ الضائِعُ في الطَّريقْ

أجْرأ من مدينة.

#### -7-

سقطَتْ مناديلُ الفَضاء بشارةً تلدُ البشارَهُ: لم يبقَ إلا عابرٌ شربتْ ملامِحَه الجسورْ هو مرَّة، نَجمٌ يشفُ، ومرَّةً، نَجمٌ يَغُورْ ـ لم يبقَ من تيهِ الطّريق سوى الطّريق سوى الشَّرارَهُ والماءُ نجَّارٌ يدورْ يُعْطى، يُشيرُ، يمدُّراحته، ويُؤذِنُ بالعُبورْ.

# وجه البح

# ا ـ كيمياء النرجس

ألمرايا تصالح بين الظهيرة والليل، خلف المرايا جسد يفتح الطريق لقاليمه الجديدة في ركام العصور ماحياً نجمة الطريق بين إيقاعه والقصيدة عابراً آخر الجسور عابراً آخر الجسور

. . . وقتلتُ المرايا ومَزْجتُ سراويلَها النّرجسيهْ بالشّموس ، ابتكرتُ المرايا هاجساً يحضُن الشّموسَ وأبعادها الكوكبيَّهُ.

## ۱ ـ صنین

صِنِّينْ يقرأ في غُرفته العارية لِلّيل، للأشجار، للسَّاهرينُ أحزانَهُ العاليه.

#### ۳ ـ پاسپينة

مُحمَّدٌ سافَرَ في رغيفٍ ولم يَعْدُ. وسارةً تهبطُ في مغارهُ تَسألُ عن صديقها الشّقوق والحجارَه تذوب في مِنديلْ وأحَمدُّ يغنِّى أُغنيَّة المهاجر، الضَّائِع في بلادٍ تأكُلُ حتَّى جثَّةَ القتيلْ وصالحٌ يدورُ في سحابَهُ تُوصِلهُ رياحُها الأمينَهُ إلى ذُرى حديقةٍ لا جُنَّةٌ فيها ولا ذبابَهْ \_ وكنتُ أستيقظُ في قصيدتي في شعبي الطّفل ، كياسمينَهُ.

## ٤ ـ القشرة والأيام

قشرةً. غابت المدينة، رملٌ حول رأسي. يداي، خاصرتي... رمحان، والأرضُ فوهةً.

ـ قَشرتْكَ الشّمسُ، واجْتاحَ وجهكَ الإعصارُ

وخبا البرق: هذه جنَّة العالم، هذاً ضريحُها السيَّارُ ويدي قبضةٌ من الأرض لا تحمل غير الأكمام والأحلام غسلتها عيناي، لا وَرقُ التاريخ ِ فيها ولا دروبُ الكلامِ هي بيتي، وجسري الأخضَرُ الطَّالِعُ بين الأيام ِ والأيام ِ.

#### ٥ ـ القصيدة

أسمعُ صوتَ الزَّمن: القصيدَهُ يَدُ هنا هنالك، القصيدهُ عينان تسألانُ ـ هل أغلق النَّسرين بابَ كوخهِ هل فتح الإنسانُ بَوَّابَةً جديدهُ؟

> يدٌ هنا هناك، والمسافَهُ تنوسُ بين الطّفل والضّحيّه لكي تجيء النّجمة الخفيّه وترجعَ الدّنيا إلى الشّفافَهُ.

## ٦ ـ الأحجار

\_ 1 \_

سقطت حجَره فَتَفَتَّح شيءٌ في الجدرانْ صار البُعد أحنَّ وأشهى. . . سَقَطتْ حجره فتغيَّرشيءٌ في الإنسانْ.

- Y -

مِن زمان عشقتُ الحجَرْ وانجبلنا معاً وافترقْنا، من زمان رأيتُ الحجر سُرَّةُ، والمرايا موعداً، والتقينا وانجرَحْنا، ونمنا وقمنا وافترقنا، وعدنا وأنا اليوم أنأى وأنفذ ممّا تقول المرايا فأنا أوَّل الشَّظايا، أنا آخر الشَّظايا...

\_ ٣ -

حَجَرٌ يحمي نهد الحبلى حَجَرٌ يَسْكُرُ يَسْكُرُ يَسْكُرُ يَسْكُرُ ويصير يمامَهُ ترقد في أهداب الشّاعر حجَرٌ يسهَرُ ويصير ستائر ويصير ستائر تتدلّى حول جبين الشّاعر ويصير غمامه . . .

- £ -

دُلّيهِ يا غمامه يجهل أن يسير يا غمامه في لَولَبِ الظلامْ وحينما يخرجُ صوب النورْ والجهة الخفيَّه في وطن الكلامْ أَبْراً من براءة العصفورْ ترميه بندقيَّهْ.

> دلّيه يا غمامه خُذيه واغسليهِ من ليل قاتليهِ بِالله يا غمامه.

### ٧ ـ الرغيف

عادَ الرَّغيفُ إلى خميرتهِ يُهاجِرُ في قصيده مثلي، سريْنا حافِيْن ِ، \_ أكلت؟

٧.

ـ ودَّعتَ؟

\_ لا.

ـ عاندتَ صوتكَ، وَهُو يفتح جرحَه الملكيُّ، يصرخُ؟

. 4\_

سَر يُنا

في قاع أغنية، رأينا سُفُنَ الحروفِ الجارياتِ \_ نقلتُ عن وجهي حُرُوفي ولبستُ قبَّعةَ الخريفِ كي أفهم القبر المسافر . . . وانحنينا وانحنينا وتنهد الحور الحزين يقول أسمعه يقول أنا والرَّغيف علامتان وكل أغنية رسول والماء جَمْجمة بعيده . أنا والرغيف دم - سرْينا بكت الشوارع وانحنت ركب المآذن ، وانحنت وانحنينا . . .

# ٨ ـ الشميد

حين رأيتُ اللَّيلَ في جفونهِ الملتهبه ولم أجد في وجههِ نخيلاً ولم أجدْ نجوماً، عصفتُ حولَ رأسهِ كالرَّيح ِ ـ وانكسرْتُ مثلَ قَصَبَهْ.

## 9 ـ وجه البحر

أسمعُ في مهيارْ قصيدةً تَعرِفُ إَن تجرحَ ليلَ القَبْر بالشَّمس أن تَجيءُ في قَدم الشَّمس ِ ووجه البَحْرْ. . .

## ا ـ الموت

حين رأيتُ الموت في طريقي رأيتُ أفكاري رأيتُ وجهي قاطرةً تمتدُّ كالضبَّابِ وكنتُ مستجيراً بالبرق ، مرسوماً على التُّرَابِ.

### اا ـ حوار

- لا تَقُلْ كان حبّي خاتماً أو سوارْ إنَّ حبّي حصارْ إنَّه الجامحونْ يبحرون إلى موتهم ، يبحثونْ . لا تقلْ كان حبّي قمراً ،

## ١٢ ـ الدم النافر

أحلم -لَنْ يكونَ هذا الصَّوتُ صوتي، أنتَ الجنَّةُ الطَّريحةُ أنا الدَّم النَّافرُ من حضارةٍ ذبيحَهُ يُشْعِلُ نارَ المَوتْ يُطفىءُ نارَ الموتْ.

## ١٢ ـ أأوردة

خُدْ وردةً مُدَّها وسادةً.

بعد حين 
تصهرك المهزلَه 
في حَماً، في طِين 
تضمّك القنبله 
لِملكها، 
بعد حين 
بعد حين 
أغنيةً، 
وَغَنَّ للعالمين.

## ١٤ ـ العصفور

أصغيتُ: عصفورٌ على صنينْ يَضجُّ كي تسيطرَ السَّكينةُ كي يُصبح الغناءُ كشفرةِ السَّكينْ يجرحُ بالبحّة والبُكاءُ برودة المدينةُ.

## ١٥ ـ المئذنة

بكت المئذنهٔ حين جاء الغريبُ ـ اشترَاها وبنى فوقها مدخنه .

#### 11 . الحام

غبْتَ، اختفَیْتَ؟ عرفَتُ أنّكَ سائِحٌ شَرَراً ولؤلؤةً وموجَ غوایةٍ شَرَراً ولؤلؤةً وموجَ غوایةٍ تمضي تعودُ مع الفصولْ ورأیتُ نارك في الحقولْ عیناك أجنحةً و وجهك طالعٌ كالأفق ، یكتنزُ الشموس، ویغسلُ الأرضَ الكئیبه غبتَ، اختفیتَ؟ رأیتُ وجهكَ في الحقولْ ماءً یسافر في الجذور إلى مدائنه الغریبَه في العشب، في نَهَر الفصولْ.

# ١٧ ـ الموج

مُوجً رفعتُ على أدْراجهِ جزُري ورحتُ أبدأ تاريخي ـ ورحتُ أبدأ تاريخي ـ أفتّهُ أَلْمهُ وَفِي لغتي مسافَةُ الموت تُمحييني، وفي ورَقي مسافَةُ المجرح ، مسافَةُ المجرح ، موجُ آمِرُ الصّورِ موجُ يؤاخي طريق الشّمس، يفتح في صدري محطاتِه، موجُ يعلّمني مدارُ الحلم والسّفَور.

## ١٨ ـ المدينة

نمتُ مع المدينة في أول الغصون في بداية الجراح في أول الغصون في بداية الجراح أقلق من سفينة في اللّج . واللّقاح في اللّج . واللّقاح يخضها، يفتح كلّ عِرْق . . . . واستيقظت، كان السّرير نَهْراً للحبّ، واللّقاح واللّقاح واللّقاح واللّقاح واللّقاح واللّقاح وكان نهداها مدينتين .

#### ا - نبوءة

للوطن المحفور في حياتنا كالقَبرُ للوطن المحفور في حياتنا كالقَبرُ للوطن المحدَّرِ المقتولُ تَجِيءُ من سُباتنا الألفيّ، من تاريخنا المشلولُ شمسٌ بلا عبادة تقتلُ شيخَ الرَّملِ والجرادَهُ والزَّمنَ النابتَ في سهوبهِ اليابس في سهوبهِ كالفِطرُ كالفِطرُ تحبُّ الفتكَ والإبادَهُ تطلعُ من وراء هذا الجسرْ. . .

## ۲۰ ـ الغرب والشرق

كان شيء يمتدُّ في نفَق التَّاريخ شيء مزيَّن ملغومُ حاملاً طفله من النَّفْطَ مسموماً يغنيهِ تاجِرُ مسمومُ كانَ شرْق كالطَّفل يسأل، يستصرخُ والغربُ شيخه المعصومُ

بُدِّلت هذه الخريطةُ فالكونُ حريقٌ والشَّرقُ والغربُ قبرٌ واحِدٌ من رمادِه ملمومُ...

## ۱۱ ـ سنبة

وقفت سنبله بين وجه الشريد وأيامهِ، وقفت سنبله وأشارت ـ رأيتُ النّهارْ جرَسًا يفتح الشبّابيكَ والمدنَ المقفلة.

وقفت سنبله
في مدار الينابيع في شهّوة الغُبارْ
ورأيتُ العصافير تبني، وكان المطرْ
سُفناً تجرف الجليدُ
في طريق البراعم والعشب، كان الشَّجر
سفناً تحمل المدائن أو تأخذ القمرْ
في مهبِّ الفضاء الجديدُ.

### ۲۲ ـ سام

قبلُ أو بعد، يُولد الكون مربوطاً بقرَنيْ غزالةٍ مسحورهْ راسماً ظله على الأشجار: غُصُنُ صورةٌ لهُ غُصُنٌ يزهر بين المسمارِ والمسمارِ غُصُنٌ عاشيقٌ حنانَ النَّارِ \_ أنا تاريخ ذلك الغُصن السائح في غابة الرَّؤي والمجاعه سار وجهي في قبّة الموت واسترجع سحراً يُضيئه ، وأضاعه فدعوت الجَمْر الصديق وبخرنا مداه، وموجه، وشراعه وحملتُ العشب الرّضيعَ كأهدابي وسافرتُ في حنين الرّضاعه

في رياح غريبةٍ منذوره لدمي جارحاً، لِحبّيَ مربوطاً بقرنَيْ غزالةٍ مسحوره.

#### ۱۳ ـ دمشق

أومأت \_ جئت ُ إليكِ حنجرةً يتيمه أقتات ، أنسج صوتَها الشَّفقيّ من لُغةٍ رجيمه تتبطّن الدنيا وتخلع باب حكمتها القديمَه . وأتيت ، لي نجم ولي نارٌ كليمه :

يا نجمُ، رُدّ لي المجوسَ وأنت يا نارُ اسْتبيحي فالكونُ من ورقً وريحِ ودمشقُ سرّة ياسمينْ حُبلى، حُبلى، تمدّ أريجَها سقفاً وتنتظرُ الجنينْ.

## ٢٤ ـ الأسماء

سأسمّي التّحول ربّانَ أيامكِ الجديدة يا بلادَ الخليفةِ والتَّابعينْ وأسمّي وأسمّي وجهكِ المغلق اللّفينْ كوكباً، والقَصيدَه هالة الفارس الغريبْ حول أيامكِ الجديدة.

### ٢٥ اللؤلؤة

كيف أمشي نحو شعبي، نحو نفسي كيف أمضى نحو تهيامي وصوتي، كيف أصعد؟ لستُ إلاَّ نَهَراً حاضِناً لؤلؤةَ الشّعر وإلاً حُلُماً \_ أنّيَ ضوءً سائحٌ في جَسك الليل، وأتنى جامحٌ أحتضنُ الأرضَ كأنثى وأنامُ مُوقِظًا حُبّيَ فيها لَهباً يَفْتح، يَسْتنز لُ فيها

آيةً ، أنّي كِتابٌ ودمي حِبرٌ وأعضائي كلامُ.

كيف أمشي نحو نفسي، نحو شعبي ودمي نارٌ وتاريخي ركامٌ؟ أسْنِدوا صدري - في صدري حريقُ ومسافاتٌ وأجسادُ عصورٍ تتَجرجُرْ والتواريخُ مرايا والتواريخُ مرايا والحضارات مرايا تتكسَّر. تتكسَّر. لا، دَعُوني: إنّني أسمع أصواتاً تغني في رمادي إنني ألمحها تمشي كأطفال بلادي.

# فهرست القصائد

| جنازة امرأة    |
|----------------|
| كلمات          |
| لون الماء      |
| الزمان المكسور |
| امرأة ورجل     |
| أغنية للرجل    |
| أغنية للمرأة   |
| المجوس         |
| وجه امرأة      |
| الطريق         |
| مرآة لحظة ما   |
| مرآة للكرسي    |
| مرآة للوقت     |
| حزمة القصب     |

| أربع أغنيات لحزمة القصب         |
|---------------------------------|
| ١ - الجائع                      |
| ٢ ـ النوم والنهوض من النوم      |
| ٣ ـ الشعب                       |
| ٤ - الغضب                       |
| تيمور ومهيار                    |
| أربع أغنيات لتيمور              |
| ١ ـ مرآة للشرع                  |
| ۲ ـ الغزو                       |
| ٣ ـ هـم                         |
| ٤ ـ السيل                       |
| مرايا وأحلام حول الزمان المكسور |
| ١ ـ الماضي                      |
| ٢ ـ الحاضر                      |
| ٣ ـ مرآة طاغية                  |
| ٤ ـ الرصاصة                     |
| ٥ ـ مرآة السياف                 |
| ٦ - الشاعران                    |
| ٧ ـ دمشق ٧                      |

| ٨ ـ مراة لملك الحريم            |
|---------------------------------|
| ۹ ـ بيروت                       |
| ١٠ ــ مرآة لزيد بن علي ٧٢ ــ ٧٠ |
| ١١ ـ مرآة رجل يروي ٧٥           |
| ۱۲ ـ مرآة لزرياب                |
| ١٣ ـ مرآة الفقير والسلطان ٧٧٠   |
| ١٤ ـ امرأة ورجل ٧٩              |
| ١٥ ـ مرآة الحجاج                |
| ١٦ ـ مرآة الرأس                 |
| ١٧ ـ مرآة الشاهد                |
| ١٨ ـ مرآة لمسجد الحسين ٨٥       |
| ١٩ ـ مرآة الحلم                 |
| ۲۰ _ مرآة التاريخ               |
| ٢١ ـ مرآة للأرض                 |
| الرأس والنهر                    |
| السماء الثامنة                  |
|                                 |
| تعويذات لمدائن الغزالي          |
| ١ _ جسد الحصاة                  |
| ۲ _ له سکنت . ۲ ۲               |

| ٣ _ القاعدة               |
|---------------------------|
| الممثل المستور            |
| ١ ـ قمر الغوطة            |
| ٢ ـ الغائب قبل الوقت ٢    |
| مراياللممثل المستور       |
| ١ ـ مرآة للنوم            |
| ٢ _ مرآة للسؤال ٢         |
| ٣ ـ مرآة لفارس الرفض ٣    |
| ٤ _ مرآة للقرن العشرين ٤  |
| ٥ _ مرآة للغيوم           |
| ٣ ـ مرآة لمعاوية          |
| ٧ ـ مرآة لخالدة ٧         |
| ٨ ـ مرآة لوضاح اليمن ٨    |
| ٩ ـ مرآة لبيروت           |
| ١٠ ـ مرآة الزلاجة السوداء |
| ١١ _ مرآة لجسد عاشق       |
| ١٢ ـ مرآة لجثة الخريف     |
| ١٣ ـ مرآة لأبي العلاء     |
| ١٤ ـ مرآة للعين والزمن    |

| ١٥ ـ مرآة لاورفيوس ١٩٠٠ .          |
|------------------------------------|
| ١٦ ـ مرآة الطواف                   |
| ١٧ ـ مرآة الطريق وتاريخ الغصون ١٩٢ |
| وجه البحر                          |
| ١ ـ كيمياء النرجس ١                |
| ۲ ـ صنین ۲۱۶                       |
| ٣ ـ ياسمينة                        |
| ٤ _ القشرة والأيام                 |
| ه ـ القصيدة                        |
| ٣ ـ الأحمجار                       |
| ٧ ـ الرغيف ٧                       |
| ٨ ـ الشهيد                         |
| ٩ ـ وجه البحر                      |
| ١٠ _ الموت                         |
| ١١ ـ حوار                          |
| ١٢ ـ الدم النافر                   |
| ١٣ ـ الوردة                        |
| ١٤ ـ العصفور                       |
| ١٥ _ المئذنة                       |

| YT1        | ١٦ ـ الحلم        |
|------------|-------------------|
| <b>YYY</b> | ١٧ ـ الموج        |
| <b>۲۳۳</b> | ۱۸ ـ المدينة      |
| YYE        | ١٩ ـ نبوءة        |
| ۲۳۰        | ۲۰ ـ الغرب والشرق |
| ۲۳٦        | ۲۱ ـ سنبلة ۲۱     |
| YYY        | ۲۲ ــ ساحر        |
| 744        | ۲۳ ـ دمشق         |
| Y& ·       | ٧٤ ــ الأسماء     |
| Y£1        | ٧٠ ــ اللؤلؤة     |

#### من منشورات دار الآداب

#### مجموعات الشاعر

- ـ قصائد أولى، الطبعة الأولى ١٩٥٧.
- ـ أوراق في الريح، الطبعة الأولى ١٩٥٨.
- ـ أغاني مهيار الدمشقي، الطبعة الأولى ١٩٦١.
- كتاب التحولات والهجرة في أفاليم النهار والليل، الطبعة الأولى،
  - المسرح والمرايا، الطبعة الأولى، ١٩٦٨.
  - ـ هذا هو اسمى (وقت بين الرماد والورد)، الطبعة الأولى ١٩٧١.
    - \_ مفرد بصيغة الجمع، الطبعة الأولى ١٩٧٥.
    - \_ المطابقات والأوائل، الطبعة الأولى ١٩٨٠.
      - \_ كتاب الحصار، الطبعة الأولى ١٩٨٥.
    - ـ احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة، الطبعة الأولى ١٩٨٨.

116

دار الأداب مات ۸۱۲۷۸ - ۸۲۱۲۳۳ ص. - ۱۱۲۲ - ۱۱ بروت

تصميم الفلاف ناصر عاصي لوحة الفلاف للفنان حمودة عبد الرزاق